# مقدمة أحكام القرآن لابن العربي التي فقد سائرها من طبعات الكتاب قراءة و تعليق



د. عبد الرزاق هرماس كلية الأداب و العلوم الإنسانية اكادير

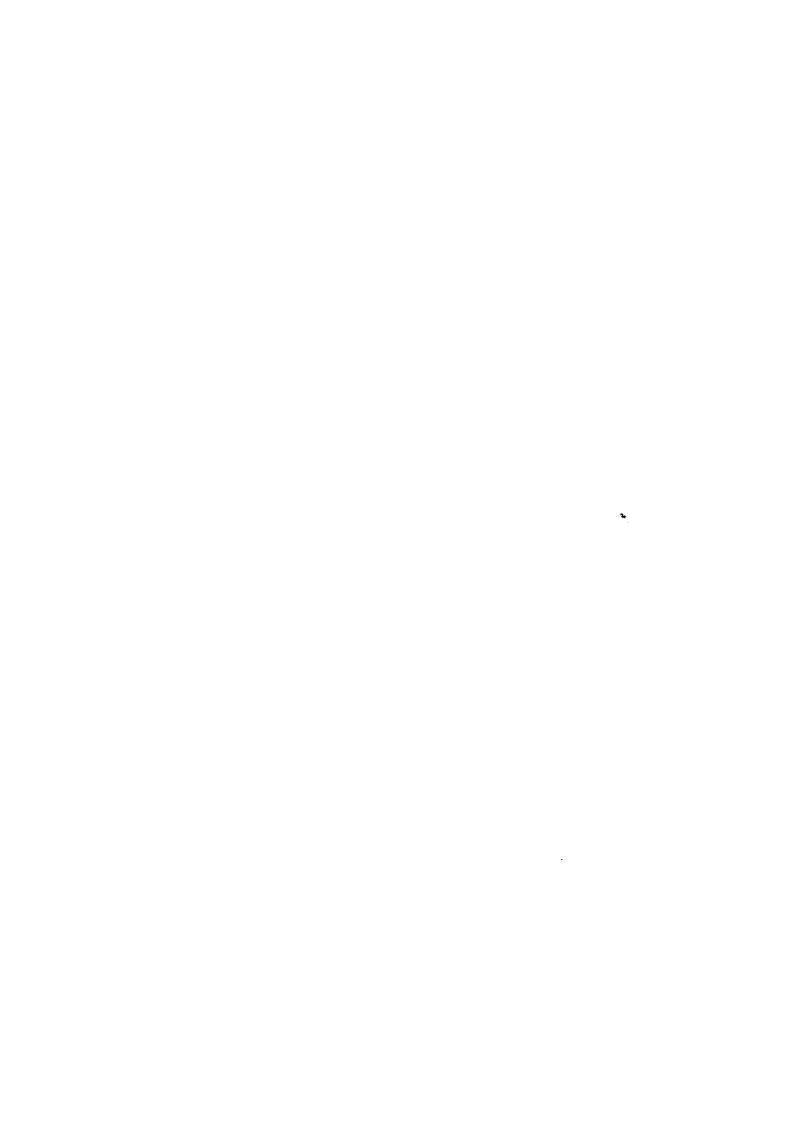

### مقدمة أحكام القرآن

لابن العربي التي فُقد سائرها من طبعات الكتاب (قراءة وتعليق)

د.عبد الرزاق هرماس

الطبعة الأولى 1432 هـ جميع حقوق الطبع محفوظة

مقدمة أحكام القرآن (الكبرى)

لابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله تـ 543هـ

قراءة وتعليق : عبد الرزاق هرماس / كلية الآداب جامعة ابن زهر المغرب

عدد الصفحات : 64؛ 21x15

القرآن – تفسير

تصنيف ديوري 227.3

الإيداع القانوني رقم: 1654 MO 2011

#### مقدمة

يرجع ظهور الطبعة الأولى من كتاب "أحكام القرآن" الكبرى لابن العربي المعافري إلى عام 1331 هـ، وطوال قرن من الزمان صدرت لهذا المصنَّف عدة طبعات بمقدمة سقط نصفها الأول وطال التصحيف بقيتها، ومع كل طبعة جديدة يتكرر الأمر نفسه رغم أن الكتاب ظل يحمل على غلافه أسهاء "محققين" لم يتوقف واحد منهم يوما أمام تلك المقدمة المبتورة لأن كل طبعة كانت في الحقيقة عالة على سابقتها.

وما وقع عند طبع الكتاب خلال العقود الماضية وقع أيضا عندما كان الناس يتداولونه بخطوطا، إذ رغم تعدد نسخه الخطية وتفرقها بين مختلف خزائن الكتب فإن نسختين فقط -فيما أعلم- احتفظتا لنا بما كتبه ابن العربي مقدمةً لتفسيره الذي احتفل به العلماء قديما وحديثا.

وبمناسبة مرور مائة عام على ظهور هذا المصنف مطبوعاً ستسعى هذه الدراسة إلى الاعتناء بهذه المقدمة، عسى أن يمن الله على السفر القيم بمن يخرجه في طبعة علمية تناسب مكانته بين كتب التفسير الفقهي.

هذا وقد تعلقت نفسي بهذه المقدمة منذ زمن، ولأنني كنت دوماً أُكبِر ابن العربي وأتحسر على ضياع قسم كبير من آثاره فقد شغفت بكتابه وبهذه المقدمة، وظلت نفسي تهفو لرؤيتها منشورة نشرا علميا يُسهم في تداولها بين المشتغلين بهذا التفسير؛ ولأجل ذلك اتجهت لإعداد هذه الدراسة التي ارتأيت تقسيمها إلى قسمين:

الأول: خصصته للدراسة وتضمن أربعة مباحث:

المبحث الأول: دار موضوعه حول أهمية المقدمات الموضوعة لكتب التفسر.

والمبحث الثاني كان عرضا ودراسة لمقدمة أحكام القرآن لابن العربي. والمبحث الثالث أبرزت فيه قيمة هذه المقدمة.

والمبحث الرابع عرفت فيه بالطبعات المشهورة لكتاب أحكام القرآن، وعرّجت فيه على سقوط هذه المقدمة منها جميعا.

أما القسم الثاني فهو مخصص للنسختين المخطوطتين لمقدمة الأحكام مع تحرير هذه المقدمة والتعليق عليها.

ولا يفوتني هنا أن أنوه بثلاثة من زملائي الأساتذة على ما استفدته منهم حين اشتغلت على هذه المقدمة، وهم: د. عبد اللطيف الجيلاني من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ود. إبراهيم الوافي من جامعة ابن زهر بآكادير، ود. فهد الرومي من جامعة الملك سعود بالرياض.

وفي الختام أسأل الباري تعالى أن يوفقني لما فيه الخير والسداد، وأن يمهد لي سبيل خدمة كتابه تعالى ويتقبل مني صالح الأعمال، والله أعلم وأحكم واليه يرجع الأمر كله.

القسم الأول: الدراسة



#### المبحث الأول أهمية المقدمات الموضوعة لكتب التفسير القديمة

منذ أن استوى التصنيف في التفسير على سوقه آخر القرن الشاني للهجرة دأب كثير من المؤلفين في هذا العلم على وضع مقدمات لكتبهم كانوا يعرضون فيها لدواعي التأليف وللشروط التي التزموها وللمصادر والموارد التي اعتمدوا عليها مع عناية خاصة بالمناهج التي ساروا عليها في تعاملهم مع آيات القرآن.

وتعد مقدمة كل واحد من هذه التفاسير مدخلا للكتاب لا يمكن فهمه أو الاستفادة منه بالطريقة المثلى الا بعد استيعاب عناصر مقدمته لاسيها حين يتعلق الأمر بتلك الشروط العلمية التي التزمها المؤلف عند التصنيف؛ ولأن هذه المقدمات كثيرة فإن الاقتصار على أمثلة منها تتعلق بكتب "أحكام القرآن" يُبرز جليا هذه الأهمية.

#### المطلب الأول الفوائد العلمية لمقدمات كتب التفسير الفقهي

لا يكاد يخلو كتاب من كتب آيات الأحكام من مقدمة التصنيف والغالب على المؤلفين قديما أنهم يحرصون فيها على بيان المنهج الذي ساروا

أمن التفاسير الفقهية التي خلت من هذه المقدمة مثلاً أحكام القــرآن لأبي العبــاس
 المقرئ تــ 401 هــ فقد ابتدأ مباشرة بعد خطبة الحاجة بالكلام عن البسملة.

عليه بحكم أن تفسير آيات الأحكام انها يقوم على تطبيق القواعد الأصولية على نصوص القرآن مع استرسال بعضهم في تفسير عدد من آيات القصص والأخبار والوعد والوعيد.

ومن المؤلفين في التفسير الفقهي الذين وضعوا مقدمة مسهبة لكتبهم أبو جعفر الطحاوي تد 321 هدالذي عرض في مقدمته جملة من القواعد طبقها في كتابه، ثم قال في آخر هذه المقدمة: "وقد ألفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا على كشفه من أحكام كتاب الله عز وجل، واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك، وايضاح ما قدرنا على ايضاحه منه، وما يجب العمل به فيه بها أمكننا من بيان متشابهه بمحكمه، وما أوضحته السنة منه، وما بينته اللغة العربية منه، وما دل عليه مما روي عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين المهديين ومن سواهم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم باحسان رضوان الله عليهم"2.

بعد الطحاوي جاء أبو بكر الجصاص تـ 370 هـ الـذي كتب توطئة طويلة لأحكامه ثم قال عنها عند أول كلامه في التفسير: "قد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر جمل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد وتوطئة لما يحتاج اليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن واستخراج دلائله واحكام ألفاظه، وما تتصرف عليه انحاء كلام العرب، والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية..."3.

2 أبو جعفر الطحاوي، أحكام القرآن الكريم حـ 1 ص 65.

<sup>3</sup> الجصاص، أحكام القرآن جــ 1 ص 5، والمقدمة التي تكلم عنها طبعت تحت عنوان "أصول الفقه" للحصاص من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت عــام 1405 هــ بتحقيق د. عجيل حاسم النشمي.

وحين أفل القرن الرابع كثرت استنباطات فقهاء المفسرين وتنوعت مذاهبهم، فجاء الكيا الطبري تـ 504 هـ وأراد تهذيب ذلك الـتراث المـتراكم، ووصف منهجه في آخر مقدمة أحكامه بقوله: " لما رأيت أقاويـل المفسرين في أحكام القرآن متجاوزة حد البيان، آخذة بطرفي الزيادة والنقصان، حررت في سرحها هذه الفصول المتضمنة من اللفظ والمعنى شفاء كل عليل، مع انتخابي فيها قصد السبيل، وتوقي التعليل والتطويل".

وفي القرن الخامس نفسه جاء ابن الفرس تـ 597هـ فاتجه - كـما ذكر في مقدمة أحكامه - لجمع قضايا الخلاف في تفسير آيات الأحكام مع ربط هذه القضايا بأدلتها، فقال "...وما عرض من اختلاف لأهل العلم في شيء من ذلك ذكرته، ليعرف الناظر في كتابي ما اتفق عليه من الأحكام وما اختلف فيه، وهذه إحدى فوائلا معرفة الخلاف؛ والفائدة العظمى في معرفته أن يعرف الإنسان منها أدلة الشرع واحتمالاته، فإن أهل العلم ما اختلفوا في شيء الاعن أدلة تعارضت، واحتمالات تخالفت، فقوي عند أحدهم دليل واحتمال لم يقو عند الآخر "5.

وبعد ابن الفرس جاء غيره من فقهاء المفسرين أشهرهم أبو عبد الله القرطبي الذي اختار أن يبدأ جامعه بتجريد شرطه في التصنيف ضمن مقدمة كتابه فقال: "...وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث الى مصنفيها.. واعتضدت من ذلك تبيين آيات الأحكام بمسائل تسفر عن معناها، وترشد الطالب الى مقتضاها..."6.

<sup>4</sup> الكيا الطبري، أحكام القرآن جـ 1 ص 14.

<sup>5</sup> عبد المنعم ابن الفرس، أحكام القرآن جــ 1 ص 34.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن جــ 1 ص 3.

ونحن إذا نظرنا في الفقرات السالفة تبينت لنا الفائدة العظمئ لهذه المقدمات وأنها مفاتيح للكتب، ورغم أن الأمر يتعلق بموضوع واحد هو آيات الأحكام في القرآن، الا أن كتب هذا العلم تنوعت بين مصنفات طبق مؤلفوها القواعد الأصولية لفهم الآيات والاستنباط منها، ومصنفات سعئ أصحابها لاستيعاب الخلاف، ومصنفات عملت على الاستدلال على الآراء والأقوال...

#### المطلب الثاني عناية المتخصصين المعاصرين بمقدمات التفسير

اذا كانت أغلب كتب التفسير الفقهي قد تداولها الناس كاملة باستثناء كتب معدودة مثل كتابي: أحكام القرآن للقاضي إسهاعيل وأحكام القرآن للقرات العربي اللذين لا زالا متداولين بدون مقدمة، فإن حال عدد من أمهات كتب التفسير بالمأثور لا يخرج عن ذلك الاستثناء ، وزاد الأمر سوءا تواطؤ كثير من المطابع ودور النشر التجارية على اغراق مكتبة التفسير بمنشورات مبتورة تعاد طباعتها دون الاعتهاد على أصول مضبوطة.

وفي محاولة لتدارك ذلك، وعرفانا بالفوائد العلمية التي تحصل ببعث هذه المقدمات وإحيائها اتجه عدد من الباحثين المعاصرين إلى التنقيب في هذا المجال، وأسفر ذلك عن ظهور بعضها بعد أن ظلت سنوات منسية.

من ذلك -على سبيل المثال-مقدمة كتاب "الدر المنثور في التفسير بالمأثور"، فهذا التفسير الذي صدرت طبعته الأولى عام 1314 هـ، تكرر نشره مرارا وقد سقطت مقدمته التي جمع فيها السيوطي موارده، حتى يسر الله

أنشر هذا الكتاب عام 1426 هـ اعتمادا على نسخة هي عبارة عن قطع متفرقـة حققها الدكتور عامر حسن صبري.

للدكتور حازم سعيد حيدر اخراجها للناس محققة ضمن العدد الأول من "مجلة البحوث والدراسات القرآنية" التي يصدرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف<sup>8</sup>.

ومن هذه المقدمات التي أخرجها الباحثون المعاصرون حديثا مقدمة "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" لأبي إسحاق الثعلبي التي حققها الدكتور خالد بن عون العنزي، ولأهميتها عمدت الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه الى نشرها<sup>9</sup>.

وفي سياق العناية بهذه المقدمات جاء التفكير في خدمة مقدمة "الأحكام الكبرئ" لابن العربي، ولا سيها أن هذا السفر العظيم لا تكاد تخلو منه مكتبة عامة أو خاصة، وقبه ظل يطبع اعتهادا على نشرته المبتورة رغم اختلاف أسهاء المحققين -المزعومين-والحال أن للكتاب نسخا مخطوطة كثيرة يكمل بعضها بعضا.

#### المطلب الثالث موضوع مقدمة "الأحكام الكبرى" لابن العربي

ألف أبو بكر في الأحكام كتابين "الأحكام الكبرى" و "الأحكام الصغرى" وإذا كان الأول قد طبع قديما فإن الثاني وهو مختصر من الأول تم الانتهاء من نشره من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم عام 1415 هـ وصدر في جزأين، لكن الذين تولوا تحقيقه اعتمدوا على نسخة

<sup>8</sup> انظر: مجلة البحوث والدراسات القرآنية العدد 1 عــــام 1427 هــــــ ص 165-215.

<sup>9</sup> انظر: د. خالد بن عون العتري، مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الطبعـة الأولى 1429 هـ، والكتاب في الأصل جزء من أطروحة دكتـوراه مقدمـة إلى جامعة أم القرى.

مخطوطة سقطت منها-أيضا- المقدمة فاستدركها الناسخ معتمدا على الأحكام الكرى 10.

أما بالنسبة لموضوع مقدمة "الأحكام الكبرى" فالقسم الأول منها هو المفقود في سائر طبعات الكتاب وقد تكلم فيه ابن العربي عن أهمية البدء بذكر الله في كل أمر يقصده الإنسان، وأن يبتدئ ويختتم به كل عمل، كما ذهب إلى أنه لولا حرصه على الاختصار لالتزام البدء به في كل فصل من الأحكام الكبرى طالما أنه يعرض للكلام عن آيات القرآن.

وانتقل ابن العربي عقب ذلك للحديث عن علوم القرآن حيث قال بأنها لا تستقصي، وتتفرع إجمالا إلى ثلاثة أقسام كبرى جعل الأخير منها هو العلم الذي يهتم بالاستنباط من الآيات وبيان ما ترشد إليه من أحكام تعرض لأفعال المكلفين، وذهب ابن العربي إلى أن هذا القسم "قرعه جماعة فما ولجوا" وقصده من ذلك أن أغلب المفسرين استغرقهم البحث في ألفاظ غريب القرآن ودلالة جمله على المعاني، كما انشغلوا بتتبع وجمع الآثار والروايات، الشيء الذي صرفهم عن التعمق في استنباط ما تدل عليه الآيات من أحكام عن طريق عرض مختلف النوازل على الوحي، وابن العربي في مذهبه ذاك يحذو حذو عرض مختلف النوازل على الوحي، وابن العربي في مذهبه ذاك يحذو حذو تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله دليل على سبل الهدى فيها"!!

كما أخبر ابن العربي في مقدمته بأن تحصيل هذه العلوم الثلاثة كان مبتغاه الأول ومقصده الأكبر أيام طلبه للعلم ورحلته الطويلة إلى المشرق، ثم ابتدأ

<sup>10</sup> انظر د.محمد السليماني، قانون التأويل، قسم الدراسة ص 123.

الشافعي أحكام القرآن جـ 1 ص 21.

بعد ذلك الكلام عن أعلام المفسرين وهنا ينتهي القسم الساقط في طبعات الكتاب.

أما طليعة الكتاب المطبوع فتبتدئ بعد علامة السقط بابن جرير الطبري الذي أثنى ابن العربي على كتابه "جامع البيان"، وبعده جاء على ذكر "أحكام القرآن" للقاضي إسهاعيل بن إسحاق ليخلص في آخر المقدمة إلى ذكر موارده وتقرير المنهج الذي سلكه.

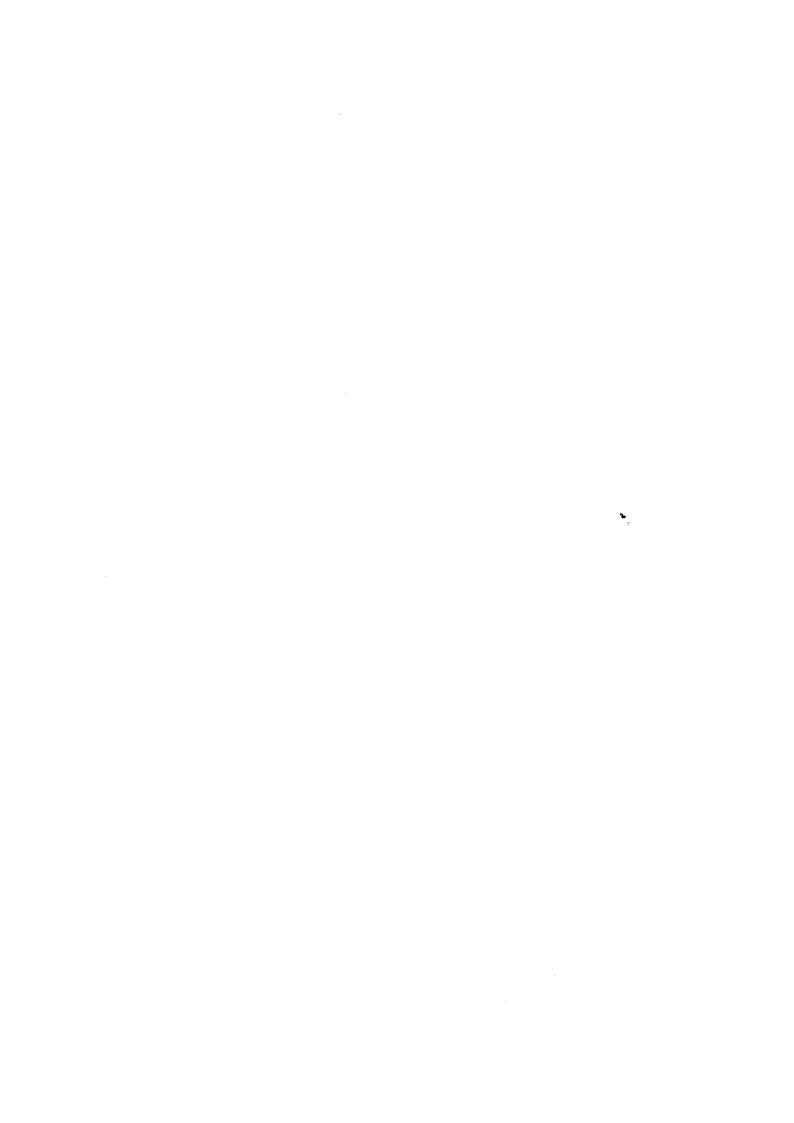

#### المبحث الثاني مقدمة أحكام ابن العربي: عرض ودراسة

على عادة المؤلف في سائر كتبه لم يُسهب في هذه المقدمة، ورغم تنوع الموضوعات التي عرض لها فقد حرص على الاختصار المفيد فعرض بإجمال شديد لموضوعات ثلاثة هي:

- أقسام علوم القرآن التي تدخل ضمنها الأحكام.
  - سبب تأليف الكتاب.
    - موارد تأليفه.

#### المطلب الأول أقسام علوم القرآن عند ابن العربي

أول ما عرض له أبو بكر ابن العربي في مقدمة الأحكام بعد خطبة الكتاب أقسام علوم القرآن، وقد قسم هذه العلوم إلى ثلاثة حددها كالآتي:

القسم الأول: منها هو التوحيد؛ وقد ألف فيه ابن العربي أربعة كتب:

- كتاب الأمد الأقصىٰ في شرح أسهاء الله الحسنى وصفاته العلى.
  - كتاب الأفعال.
  - كتاب المتوسط في الإعتقاد.
  - كتاب المقسط في شرح المتوسط.

القسم الثاني: من علوم القرآن هو الناسخ والمنسوخ، وألف فيه ابن العربي كتابه الأشهر "الناسخ والمنسوخ" الذي قدم له بمباحث نفيسة في علم النسخ مثل شروطه وحقيقته وكلام علماء أصول الفقه عنه...

والمؤلفات في القسمين السابقين حررها ابن العربي قبل تصنيف الأحكام، لذلك قال في المقدمة موضوع هذه الدراسة: "وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيد وفي القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ فتعين الاعتناء الآن بالقسم الثالث".

القسم الثالث: اصطلح عليه ابن العربي بـ " القول في أفعال المكلفين الشرعية" وغرضه من ذلك التنبيه إلى أنه يرئ بأن علم التفسير وسيلة للوصول إلى غايتين سطرهما في كتبه:

الأولى: معرفة وتقرير الأحكام الفقهية.

والثانية: معرفة أساليب القرآن في دعوة الناس، وهو علم التذكير الذي يعتبره جزءا من علوم القرآن، ولذلك قال في آخر كتاب أحكام القرآن: ". وكمل القول الموجز في التوحيد والأحكام والناسخ والمنسوخ من عريض بيانه، وطويل تبيانه، وكثير برهانه، وبقي القول في علم التذكير وهو بحر ليس لمده حد ومجموع لا يحصره العد، وقد كنا قد أملينا عليكم في ثلاثين سنة ما لو قيض له تحصيل لكانت له جملة تدل على التفصيل".

وإذا كان بيان الأحكام التي تَعْرِض لأفعال المكلفين الشرعية هو هدف ابن العربي من وضع "الأحكام الكبرئ" ثم اختصاره في 'الأحكام الصغرئ"، فإنه ألف أيضا "أنوار الفجر في مجالس الذكر" وهو تفسير ضخم مفقود أملاه

<sup>12</sup> ابن العربي، أحكام القرآن جــ 4 ص 1998.

في مجالسه التي كان يعقدها للوعظ والتذكير وإليه يشير في آخر كلامه السالف<sup>13</sup>.

ولما كان اهتمام أكثر المفسرين إنها ينصب على بيان الأحكام التي تعرض لأفعال المكلفين استنباطا من الآيات، فإن ابن العربي يرى في أكثر من كتاب بأن هذه الأحكام هي شطر العلم والشطر الثاني هو علم التذكير الذي قال عنه في كتاب قانون التأويل: "علم التذكير هو معظم القرآن، فإنه ينبني على معرفة الوعد والوعيد، والحوف والرجاء، والقُربِ والذنوب، وما يرتبط بها ويدعو إليها ويكون عنها، وذلك معنى تتسع أبوابه وتمتد أطنابه "14 و وتبعا لكلام ابن العربي فعلم أحكام القرآن هو صنو علم التذكير وغايتها واحدة هي توجيه أفعال المكلفين نحو الطاعة.

#### المطلب الثاني سبب تأليف الأحكام الكبرى

ألمح ابن العربي إلى دافعه لهذا التأليف في المقدمة موضوع الدراسة، ويظهر أن هناك أسبابا ثلاثة حفزته لذلك:

الأول الرغبة في إفراد آيات الأحكام بكتاب خاص بعد أن ألف في فنون متعددة من الدراسات القرآنية، فقال: "... ومتناولنا القول في جمل من علوم القرآن، إذ كانت علومه لا تحصى، ومعارفه كها سبق بيانه منا لا تستقصى وعلى الخبير بها سقطت...، لأنه الأول في المعلومات والآخر في المبادئ من المعارف والغايات".

<sup>13</sup> أعراب، مع القاضي أبي بكر بن العربي ص 121-122.

<sup>14</sup> ابن العربي، قانون التأويل ص 628.

السبب الثاني الحرص على تصنيف كتاب جامع في التفسير الفقهي تبعا لأصول فقه الإمام مالك، إذ رغم أننا نجد كثيرا من علماء المذهب قبل القرن السادس الهجري صنفوا في الأحكام مثل أحمد بن المعذل تـ 240هـ ومحمد بن سحنون تـ 255هـ وابن عبد الحكم تـ 268هـ، وابن بكير تـ 205هـ وابن القطان تـ 306هـ وابن زياد تـ 15هـ، وابن خويز تـ 390هـ وأبـ والعباس ابن المقرئ تـ 140هـ وغيرهم...، فإن ابن العربي تـ 543هـ يـرئ بأن هـذه الكتب لم تستوف الموضوع وأن أكمـل كتـاب في أحكام القـرآن هـو كتـاب القاضي إسهاعيل بن إسحاق تـ 282هـ، ولم يظهر بعده منذ القـرن الثالث كتـاب ارتقـئ إلى مرتبته؛ قـال ابـن العـريي في مقدمته عـن التـاليف في التفسير:" وهو باب قرعه جماعة فها ولجوا، وأغاروا فيه على صاحبه، فبحثوا منه ما بحثوا واستخرجوا، والفضل للمتقدم... وأعظم مـن انتقـئ منه الأحكام بصيرة القاضي أبو إسحاق فاستخرج دُررها واستحلب دِرَرَها وهو وإن كان قد غير أسانيدها فقد ربط معاقدها".

السبب الثالث الرغبة في تدوين الفقه المستنبط من الآيات الذي جمعه ابن العربي سهاعا عن شيوخه أيام الطلب أو استنبطه عن طريق الاجتهاد أيام توليه قضاء اشبيلية أو بعد انصرافه عنه واعتكافه في قرطبة للعلم والتصنيف، قال في مقدمته: "...ولما منّ الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا، نظرناها من ذلك المطرح، شم عرضناها على ما جلبه العلماء وسبرناها بمعيار الأشياخ..".

وإذا كان ابن العربي قد وُقق من الله لتصنيف كتاب مستوعب لأحكام القرآن يربو على كثير من الكتب التي تقدمته، فقد جمع مصنفه ذخيرة علمية لأثمة عصره من شيوخ مختلف المذاهب السنية آخر القرن الخامس، وأضاف

إلى ذلك اجتهادات فذة في الاستنباط من عدد من آيات الأحكام سواء منها تلك المتعلقة بالفقه الجنائي والعقوبات أو بالآداب أو بالمعاملات إلى غير ذلك من الآيات، وإن القارئ لكتابه يجد فيه طُرفا عز نظيرها في كتب التفسير الفقهي خاصة حين يأتي في التفسير بقصص نوازل وقعت في مجتمع اشبيلية أيام توليه منصب القضاء.

#### المطلب الثالث موارد ابن العربي في الأحكام

دأب أعلام المفسرين على تجريد مصادرهم مع أسانيد روايتها إما في مشيخاتهم العلمية أو في مقدمات تفاسيرهم، وبالنسبة لابن العربي فإن مشيخته وفهرس الكتب التي رواها ضاعا في حياته بحكم كثرة تنقلاته والاضطرابات الشياسية التي شهدها الغرب الإسلامي آخر عمره 15.

أما بالنسبة لمقدمة أحكام القرآن فلا تمدنا إلا بمعطيات محدودة عن مصادر ابن العربي يمكن تقسيمها إلى قسمين، مصادر مكتوبة وأخرى سماعية. أما المصادر المكتوبة فقد ذكر منها في مقدمته كتابين هما:

- 1. جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري تـ 310هـ فقال عنه: " ولم يؤلف في الباب أحد كتابا فيه احتفال إلا محمد بن جريـ الطـبري شـيخ الـدين فجاء فيه بالعجب العجاب ونثر فيه لباب الألباب..."
- أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق تـ 282هـ الـذي قال
  عنه: " وأعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة القاضي أبو اسحاق...".

<sup>15</sup> يمكن أن نظفر ببعض الدواوين التي رواها عند تلميذه ابن خمسير الاشمبيلي تمسيد 575هـ في فهرسته الخاصة.

فهذان الكتابان اعتبرهما ابن العربي ذروة ما صنف في التفسير لذلك لم يشر إلى غيرهما من الكتب التي اعتمد عليها في مقدمته <sup>16</sup>.

أما مصادره السهاعية فقد أجمل الكلام عنها في المقدمة لكثرتها فقال: "ولما من الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا..."، ومن نهاذج هذه السهاعات قوله في تفسير (لا تقربوا الصلاة): "سمعت الشيخ الإمام فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي وهو ينتصر لمنذهب أبي حنيفة ومالك قال..."<sup>17</sup>؛ وقوله: "تنذاكرت بالمسجد الأقصى طهره الله مع شيخنا أبي بكر الفهري..فقال "<sup>18</sup>؛ وقوله": سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء بن عقيل يقول..."<sup>19</sup>.

والقارئ لكتاب الأحكام يجد مصادر المصنف من كتب العلوم الأخرى كثيرة مثل مصنفات الحديث والسيرة واللغة والشعر والأصول وغير ذلك، لكنه لم يعرض لها في مقدمته لذلك أضرب عن ذكرها صفحا.

من مصادره التي أحال عليها عند تفسير الآيات و لم يذكرها في المقدمة: أحكام القرآن للحصاص انظر الأحكام لابن العربي حــــ 1 ص 394؛ 987؛ والتفسير الكبير ليحيى بن سليمان الجعفي انظر الأحكام لابـــن العــربي حــــ 1 ص 714؛ وتفسير مقاتل بن حبان انظر الأحكام حــ 2 ص 715؛ ومجاز القرآن لأبي عبيدة انظر الأحكام حــ 3 ص 1283؛ ومعاني القرآن للفراء والزجاج انظر الأحكام حــ 3 ص 1283؛ ومعاني القرآن للفراء والزجاج انظر الأحكام حــ 3 ص 1283؛ أما النقول عن الطبري و القاضي إسماعيل فكثيرة حدا...، ومن مصادره في الفقه كتب أبي المعالي الجويني انظر الأحكام حـــ 1 ص 374... والقاضي عبد الوهاب انظر الأحكام حــ 2 ص 579...).

<sup>17</sup> ابن العربي أحكام القرآن جــ 1 ص 433.

<sup>18</sup> ابن العربي أحكام القرآن جـ 2 ص 711.

<sup>19</sup> ابن العربي، الأحكام حــ 3 ص 1161.

#### المبحث الثالث قيمة مقدمة الأحكام الكبرى

تعتبر هذه المقدمة مفتاح الكتاب وصورة صادقة لشخصية المصنف العلمية وبخاصة إذا علمنا أن "الأحكام" ألفه في آخر عمره بعد أن ابتعد عن الوظائف العامة وعن الناس وجلس لخدمة العلم والخلص من طلبته، وزهد في عشرة الفقهاء المقلدين الذين ناصبوه العداء فحاجهم بعلمه، وقد تضمن كتاب الأحكام الكبرئ نوادر مما وقع له معهم.

على أن تقويم هذه المقدمة يقتضي الكلام عن أمور ثلاثة:

- 1. عناية ابن العربي بأساليب البيان العربي في جميع ما يكتب.
  - 2. طريقته الجامعة المختصرة في بيان منهجه.
  - تحرزه عن ربط كتابه بمذهب معين يتعصب له.

#### المطلب الأول دقة أسلوب ابن العربي

جاءت مقدمة أحكام القرآن مختصرة؛ حرص فيها المؤلف كما في سائر الكتاب على إبراز تمكنه من اللسان العربي وأساليبه البيانية، فخلافا لكثير من المفسرين أوجز ابن العربي مضمون ما أراد قوله في المقدمة دون أن يدفعه ذلك إلى الإخلال بها تقتضيه جزالة الأسلوب.

فعلى مستوى المعجم اللغوي يلاحظ أن المصنف كان متأثرا بمنهج القرآن فيها يتعلق بانتقاء الألفاظ، فأكثر من استعمال غريب اللغة وما بعدت به الدار من الألفاظ، دون أن يأتي بالوحشي منها الذي ينافي الفصاحة، فنجده مثلا يقول عن طريقة نظره في مسائل الخلاف بين الأئمة والمجتهدين الذين تقدموه أو أخذ عنهم:"...ولما منّ الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم حسب ما

مهدته لنا المشيخة الذين لقينا، نظرناها من ذلك المطرح، ثم عرضناها على ما جلبه العلماء، وسبرناها بمعيار الأشياخ، فها اتفق عليه النظران أثبتناه، وما تعارضا فيه شجرناه وشحذناه، حتى خلص نضاره، ورق غراره..."، على أن إلمام ابن العربي بهذا الجانب من علوم اللسان فرض على كل متعامل مع تراثه ومنه هذه المقدمة الوقوف عند مشكل اللغة في كل جملة من كلامه، ثم مراجعة المعاجم والمؤلفات في غريب القرآن لفهم مراده.

أما على مستوى المعجم التركيبي فمقدمة الأحكام تشهد للمصنف بإتقان صناعة البلاغة التي استفاد منها في اختزال الكلام والتنبيه على المعاني المتعددة، مع جمال وروعة في الأسلوب؛ فنجده مثلا يصف الإمام الطبري وتأليفه لجامع البيان بقوله: "... فجاء فيه بالعجب العجاب، ونثر فيه لباب الألباب وفتح لكل من جاء بعده إلى معارفه الباب، فكل أحد غرف منه على قدر إنائه وما نقصت قطرة من مائه".

هذا وقد اتفق مترجموه على التنويه بدقة أسلوبه وامتلاكه ناصية البيان، وأول من نوه بذلك منهم تلميذاه ابن بشكوال في الصلة والقاضي عياض في الغنية 20.

#### المطلب الثاني طريقة ابن العربي في بيان منهجه

ساق المصنف كلامه عن المنهج الذي سلكه في الأحكام بأسلوب جامع مختصر لا ينفذ إليه إلا من صاحب كتأبه وعاص بين مسائله واستأنس بلغته، بعد أن يكون له اطلاع على بقية مؤلفاته المتدولة الكثيرة.

<sup>20</sup> انظر الصلة في تاريخ علماء لأساس حــ 2 سل 460 ترحمة رقم 1300 و الغنية ص 68 ترجمة رقم 1300.

والقارئ لمقدمة أحكام القرآن بتدبر وتمعن يصل إلى أن منهج ابن العربي -الذي اختصره في آخر مقدمته إلى حد الإجمال الشديد- يقوم على ثلاث دعامات:

الأولى استيعاب مادة التفسير من مختلف المصادر والمظان.

الثانية تنقيح المادة والترجيح بين الأقوال والآراء.

الثالثة الاحتراز من التوسع المخل الذي يُخرج البحث في أحكام القرآن عن نطاق التفسير إلى مباحث الفروع أو الأصول وما شابه ذلك.

وبالنسبة لاستيعاب المادة العلمية فإننا نجد ابن العربي يقول في مقدمته: "فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ معرفتها مفردة ثم نركبها على أخواتها مضافة، ونلحظ في ذلك قسم البلاغة، ونتحرز عن المناقضة في الأحكام و المعارضة، ونحتاط على جانب اللغة ونقابل ما في القرآن بها ورد في السنة الصحيحة ونتحرى وجه الجمع إذ الكل من عند الله عز وجل"؛ وهذا الاستيعاب يتم بواسطة خمس خطوات منهجية:

- 1. ذكر الآية أو الآيات تبعا لاكتمال المعنى.
- 2. الكلام عن مفرداتها وحروفها أي ما فيها من الغريب أو المشكل.
  - 3. الكلام عن الإعراب إذا تعلق به المعنى.
- الوقوف عند أوجه البلاغة والنظم وبديع البيان مع تحرير المعنى المراد.
  - مقابلة الآية بها صح في السنة النبوية.

أما بالنسبة لتنقيح المادة والترجيح بين الآراء فهذا أجود ما في أحكام ابن العربي، وقد وصف صنيعه في ذلك فقال: " ولما مَنَّ الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا،

نظرناها من ذلك المطرح، ثم عرضناها على ما جلبه العلماء وسبرناها بمعيار الأشياخ، فها اتفق عليه النظران أثبتناه، وما تعارضا فيه شجرناه وشحذناه حتى خلص نُظاره ورق غِرارُه..."؛ وقد كان من منهج ابن العربي في الأحكام أن يُجمل عند عرض المسائل مذاهب الأئمة المجتهدين محررة، ثم إن تعددت الروايات في المذهب الواحد ذكر ما له وجه معتبر منها، وبحكم تتلمذه -في رحلته إلى المشرق التي دامت ثمان سنوات - على كثير من علماء المذاهب الأربعة فإنه يحتج في الأحكام بآراء واجتهادات كثير من شيوخه ويستفيد منها في الترجيح.

أما بالنسبة لاحتراز ابن العربي من التوسع المخل فقد قال عنه في مقدمته: "ونعقب على ذلك بتوابع ووظائف لابد من تحصيل العلم بها منها... الا أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضعه مؤثرين الاختصار المفيد للاستيفاء، مجانبين للتقصير والإكثار"، وحرص ابن العربي على هذه المزية المنهجية جنبه التوسع في المسائل المستنبطة من آيات الأحكام كها وقع لأبي بكر الجصاص قبله، وقد أدى به ايثار الاختصار والوقوف عند ما دلت عليه الآيات إلى الإكثار من الإحالات على كتبه الأخرى سواء في الفقه أو شروح الحديث أو الأصول أو علم الكلام.

#### المطلب الثالث تحرز ابن العربي عن ربط كتابه بمذهب معين

الكلام عن هذا المطلب جَانَب فيه عدد من الدارسين المعاصرين الصواب لما ألحقوا ابن العربي بمتعصبة العلماء ومقلدة المذاهب؛ وإذا كان كثير من المؤلفين في التفسير الفقهي قد بلغ جم التقليد درجة التعصب حتى رفعوا

الآراء المنقولة عن أئمتهم إلى درجة الوحي<sup>21</sup>، فإن ابن العربي خلافا لذلك التزم منهجا علميا دقيقا في التعامل مع التراث الفقهي حيث تفاوت تعامله مع هذا التراث بين:

- ترجيح المشهور عند المالكية، أو اختيار قول عليه دليل لأحد علماء هذا المذهب في المشرق أو المغرب.
- تغليب الراجح عند أئمة أو علماء المذاهب السنية الأخرى خلا مذهب الظاهرية 22.

فبالنسبة لترجيحه للمشهور في المذهب وما عليه دليل من مسائل الفقه المالكي فلن يخفئ على دارس لكتبه جميعا، لكن اختياره هذا في مسائل الفروع لم يمنعه عند تفسير آيات الأحكام من مخالفة المالكية، وربما لهذا السبب أوذي من قبل فقهاء اشبيلية، الشيء الذي اضطره للهجرة إلى قرطبة 23.

ولو قدر لابن العربي أن يعيش داخل حواضر الأندلس فقط لانحسر علمه في مسائل أهل هذا البلد وفقه علمائه من مقلدة المذهب المالكي، لكن

22 لابن العربي نفور شديد من فقه الظاهرية جعل لسانه حادا مع ابن حزم الأندلسيي شيخ أبيه، وقد عرض لهذا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمته لهما.

<sup>21</sup> أنظر على سبيل المثال ما وصف به الكيا الطبري تـــ 504هـــ فقه وآراء الشافعي رحمه الله وذلك في مقدمة أحكام القرآن جـــ 1 ص 13.

<sup>23</sup> كان ابن العربي حاد القلم واللسان في نقد مقلدة مالكية الأندلس حيى قيال عين بعضهم في الأحكام جي 597...وحسبكم من بلاء صحبة الجهال خصوصا في الفتيا والقضاء"؛ وقال عن درايتهم بالفقه "ثم حدثت حوادث لم يلقوها في منصوص المالكية، فنظروا فيها بغير علم فتاهوا، وجعل الخلف منهم يتبع في ذلك السلف حتى آلت الحال الا ينظر الى قول مالك وكبراء أصحابه، ويقال قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طلمنكة وأهل طلبيرة وأهل طليطلة، فانتقلوا من المدينة وفقهائها الى طلبيرة وطريقها..."، وانظر العواصم من القواصم ص 366-367.

رحلته إلى المشرق جعلته يطلع على فقه مالكية العراق، ويتتلمذ على شيوخ العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة؛ وظهر أثر ذلك في كتابه أحكام القرآن.

ففي المسألة الخامسة من آية الصيام نقل قول الإمام مالك وأتبعه بها ذهب اليه غيره خلافا له ثم رجح هذا المذهب الأخير مستدلا عليه 24.

وفي أحكام الاعتكاف عرض لعدد من المسائل المشهورة في شروطه عند المالكية ثم نقضها جميعا، واحتج لمذهب الإمام الشافعي<sup>25</sup>.

وفي مسألة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ذكر مذهب طائفة من علماء المالكية ثم رد عليهم مستدلا على خلاف ما ذهبوا إليه 26.

وفي مسألة وجوب الهدي على المحصر في الحج أو العمرة ذكر مذهب ابن القاسم وضعفه من وجهين 27.

كما نجد ابن العربي في الأحكام يلجأ إلى تحقيق الآراء المنسوبة الى أئمة الإجتهاد في مختلف مسائل الفروع، ففي المسألة الثالثة عشرة من آية الوضوء 18 نقل ما رواه أبو الفرج عن الإمام مالك ورد كلامه ثم قال: "وما قاله مالك قط نصا ولا تخريجا، إنها هي من أوهامه، فإن اللفظ إذا كان غريبا لم يُخرج عند مالك أو كان احتياطا لم يعدل عنه "<sup>29</sup>.

<sup>24</sup> ابن العربي أحكام القرآن جـــ 1 ص 83 تفسير الآية 185 من سورة البقرة.

<sup>25</sup> ابن العربي، أحكام القرآن جـ 1 ص 95

<sup>26</sup> المصدر السابق، جـ 1 ص 100.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> نفس المصدر جــ 1 ص 120.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> سورة النساء الآية 43

<sup>29</sup> ابن العربي أحكام القرآن جـ 1 ص 439.

وفي المسألة السابعة من آية الوضوء أيضا نقل في الخلاف قولا نسبه الجويني-شيخ شيوخه-للإمام الشافعي فرد ابن العربي ذلك القول وأطال في الاحتجاج، ثم عقب قائلا: "وحاشا لله أن يكون الشافعي يأخذ بهذا من كلام هذا الرجل و إنها ينسج الشافعي على منوال الصحابة "30.

وإذا كان ابن العربي قد تحرز في مقدمة أحكام القرآن عن ربط الكتاب بمذهب فقهي معين كما فعل كثير من المؤلفين، فإنه أيضا لم ينتصر عند استنباط مختلف المسائل إلا للدليل، ورغم كثرة شيوخه من المالكية ومن غيرهم فإن فقه واحد من هؤلاء الشيوخ وهو أبو بكر الشاشي الشافعي تـ 507هـ ظهر جليا في الأحكام بعد أن اختص به ابن العربي طوال الفترة التي قضاها في بغداد.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> نفس المصدر جــ 1 ص 435.

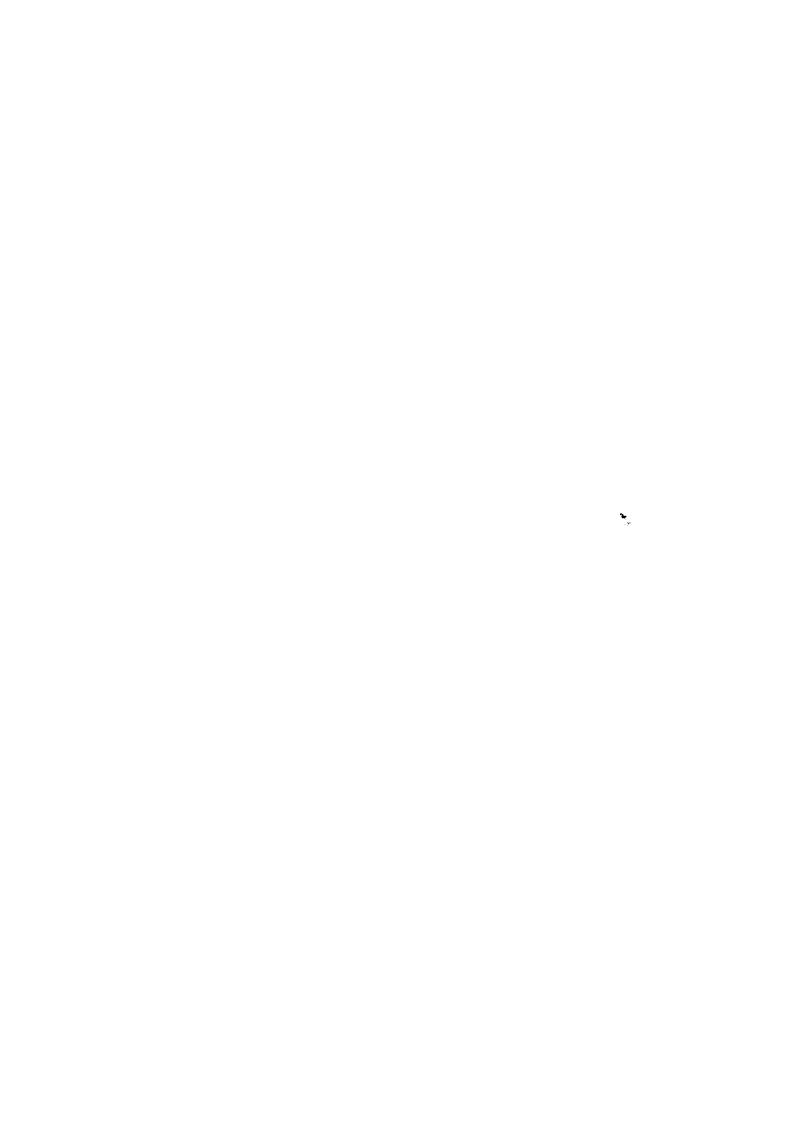

#### المبحث الرابع الطبعات المشهورة للكتاب

تدل كثرة مخطوطات أحكام ابن العربي على شهرته واهتهام طلبة العلم بتحصيله، ولما انتشرت المطبعة كان أول كتاب في التفسير الفقهي عند أهل السنة يتداوله الناس مطبوعا، ثم تلاه كتاب الجصاص الذي صدر عن المطبعة البهية في القاهرة عام 1347 هـ ليأتي بعدهما الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الذي ابتدأت دار الكتب المصرية في طبع أجزائه عام 1355 هـ.

#### المطلب الأول صدور أحكام القرآن لابن العربي عن مطبعة السعادة بالقاهرة

حين تولى المُلك بالمغرب السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوي على رأس الربع الأول من القرن الرابع عشر للهجرة عمل على تجميع وسائل الطباعة المتوافرة بالدولة في فاس التي كانت عاصمة آنذاك -وأنشأ لها "دار المكينة" وكان الغرض من ذلك إنتاج الكتب بوفرة تناسب ازدياد الطلب 13.

ولما تعذر عليه الوصول إلى هذه الغاية لأسباب تقنية و بشرية توجه لتحقيق مبتغاه عن طريق الاستعانة بالخبرة المصرية الحديثة، ولأجل هذا الغرض عين سفارة خاصة بالقاهرة أوكل أمرها إلى أحد المقربين منه هو محمد ابن العباس بن شقرون، فكان السلطان الذي عرف عنه تعلق شديد بالكتب يختار مع أعوانه نفائس أمهات مصادر المكتبة الإسلامية، ثم كانت سفارته في القاهرة تشرف وتمُول سائر مراحل الطبع الذي اختيرت له آنذاك مطبعة آلية حديثة هي مطبعة السعادة.

<sup>31</sup> انظر: د. فوزي عبد الرازق، مملكة الكتاب ص 174–175؛ أما السلطان عبـــد الحفيظ فقد تولى الملك بالمغرب ما بين 1325–1330هـــ.

Determination of the contract of the contract



تعنيف الامام الحافظ القاضى أي بكر هجدين عبد الله بن مجدين عبد الله بن أحد المعروف بأبن العربي المعافري الاندلس والمنز أغتها الاشبيلي المالكي ختام علماء الأندلس وآخر أغتها المولود سنة ٢٦٨ المتوفى سنة ٢٤٥ هجوية

طبيع هذا الكتاب على نفقة سلطان المغرب الاقصى سابقا امام زمانه وفريد عصره وأوانه قدوة الأمراء وحجة العلماء العلامة المحقق والملاذ الاكبر المدفق فرع الشجرة النبو بةوخلاصة السلالة الطاهرة العلوية سيدناو مولانا الحقيقة في الشجرة النبوية عبد رفع عبد المسلطان مولاى الحسن بن السلطان سيدى شجد رفع عبد الله قدره وأدامه وأودع في القلوب عبته واحترامه آمين

بتوكيل الحاج محمد بن العباس بن شقرون خديم المقام العالى الله الآن بثغر طنجة ووكيل دولة المغرب الاقصى سابقا عصر على يد تجله الحاج عبد السلام بن شقرون

﴿ تنبيه ﴾ لايجوز لأحد أن يطبيع هذا الكتاب وكل من يطبعه بكون مكافا بابراز أصل قديم يثبت انه طبيع منه والا فيكون مسؤلا عن التعويص قانونا

« الطبعة الاولى ـ سنة أحس ـ م.

منطبعاتها وبجوم أيشتهند

وقد وصف الشيخ محمد عبد الحي الكتاني تــ 1382هـ في كتابه "تاريخ المكتبات الإسلامية و من ألف في الكتب" صنيع هذا السلطان إذ ذاك فقال:

"...وقد طبع المولى عبد الحفيظ هذا كتبا نفيسة تسمع ببلادنا بل و بغيرها ولا ترئ وناهيك منها "بالاستيعاب" لابن عبد البر و"الإصابة" لابن حجر و"الأحكام" لابن العربي و"البحر" لأبي حيان و"الروض" للسهيلي وكثير من كتب المغاربة والشناقطة..."<sup>32</sup>.

وحين اضطر هذا السلطان للتنازل عن الحكم بتاريخ 28 شعبان 1330 هـ كانت سفارته بالقاهرة قد أنهت إعداد كتاب "أحكام القرآن" للطبع مع الوفاء بنفقات ذلك فصدر هذا الكتاب في طبعته الأولى عام 1331 هـ في مجلدين كبيرين يبتدئان بتفسير سورة الفاتحة بعد حذف المقدمة التي يظهر أنها لم تكن في الأصول المخطوطة المعتمد عليها؛ وكان المشرف على الطبع هو عبد السلام بن شقرون وكيل السلطان بعد نقل الوكيل السابق ابن شقرون الأب من القاهرة ليتولى مهمة أخرى بطنجة شمال المغرب، ولا زالت العديد من المكتبات اليوم تدّخر هذه الطبعة الأولى التي مضى عليها قرن من الزمان.

#### المطلب الثاني أحكام القرآن لابن العربي في طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة

بعد نفاذ الطبعة الأولى للكتاب عمد أحد موظفي القسم الأدبي بدار الكتب المصرية هو على محمد البجاوي إلى إصدار طبعة ثانية عام 1378هـ عن دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، وقال في الدراسة التي قدم بها

<sup>32</sup> عبد الحي الكتاني،تاريخ المكتبات الإسلامية ص 99–100.

الأحكام: ".كان هذا الكتاب قد طبع في مصر بمطبعة السعادة، ولكن تلك الطبعة كانت غير محققة، وخالية من الضبط والترقيم والفهارس، على أنها مع ذلك كانت أيضا كثيرة التحريف والتصحيف، وحين صحت نيتي على إخراج الكتاب بحثت عن أصوله الخطية، فوجدت في دار الكتب منها ثلاثة، وسألت القائمين على المكتبة الأزهرية والجامعة العربية فلم أجد عندهم نسخا خطية غيرها لهذا الكتاب "33.

وإذا كان الإنصاف يقتضي الإقرار بأن البجاوي وفر هذا الكتاب لطلبة العلم، ووضع له تقديها عرّف فيه بإيجاز شديد بابن العربي وبكتابه وحرص في هذه الطبعة على توثيق الآيات وتذييل المصنف ببعض الفهارس، فإن الإنصاف أيضا - يقتضي التنبيه إلى أن طبعة السعادة وإن كانت كثيرة التصحيف والتحريف كها قال البجاوي في كلامه أعلاه، فالمؤكد أن هذا المحقق رحمه الله قد اعتمد عليها اعتهادا كليا؛ يظهر ذلك بمقابلة التصحيف الذي طال كلام ابن العربي في المسألة الأولى من الفاتحة في طبعة السعادة مع التصحيف الذي طال كلامه في نفس المسألة في طبعة دار إحياء الكتب العربية حيث نقل البجاوي نفس الكلهات المُحرفة رغم فساد المعنى 34.

33 أحكام القرآن لابن العربي بتحقيق البحاوي حــ 1 ص 8.

وظاهرة إقرار التحريف عند البحاوي انتقدها عنيه عدد من المُشتغلين بسالتحقيق، أنظر مثلا د. رمضان عبد التواب، مناهج تحقيق نترت بين القدامي والمحدثين ص 222 وما بعدها؛ د. عبد الله عُسيلان، تحقيق محصوصات بين الواقع والنهج الأمثل ص 56.

## Control of the same of the sam

ونثر فيه الباب الألباب، وفقع فيه لكن من عاد الله عاد فيه بالمحب العجاب، ونثر فيه الباب الألباب، وفقع فيه لكن من عاد الله عاد الى معارفه الماب ؛ فكن السيرة غرف منه عي قدر إنائه، وما نقطت فطرة من ما له ، وأعظم من التقي منه الأسكام بصرت القاضي أبو إسحاق، فاستخرج دُررها، واستحلب دررها، وبان كان قد غير اسانيدها قد دبط معافدها ، ولم يأت بعدها من المحق مهما ولما من الله سبحانه بالاستبعاد في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين المبنا، فطرناها من ذلك المطرح، ثم مرسناها على ماجله العلماء، رسير العاليال الأشيان، قنا أنفق عليه فذلك العلماء وما تعارض أبه شكر نأه الله على النظر المبناء وما تعارض أبه شكر نأه الله على النظر المبناء وما تعارض أبه فذلك على الملاغة، ونتحرز عن الدفقة في الأساء في خلالها بل حروفها، فاخذ عمرضها مفردة، ثم تركها على وتحالها مهادة، وتحفظ في ذلك تسم البلاغة، ونتحرز عن الدفقة في المستقل المرسانية وسلم ليبين الناس ما فرال المبناء والما المبناء والما المبناء المناس ما فرال المبناء المبناء والما المبناء المناس ما فرال المبناء المبناء الله في المبناء المارسانية حرما عي ال بأن الفرال المبناء المناس عاد الله مو المبناء الله في على ذلك بتوابع البله عن الباب فنحير عليه في المبناء حرما عي ال بأن الفرال المبناء الله في خلاله في عن الباب فنحير عليه في مرضوعه عالمين الناس ما فرال المبناء الله في مديرة الله في المبناء الله في المبناء الله في المبناء الله في عن الباب فنحير عليه في طرضوعه عالمين التاسم ولم المبناء الله في المبناء الله في المبناء الله في عن الباب فنحير عليه في طرف عليه في المبناء الله في المبناء الله في عن الباب فنحير عليه في المبناء الله في المبناء الله في المبناء الله في المبناء المبناء المبناء المبناء المبناء المبناء المبناء المبناء من الله من الله عن المبناء على المبناء على المبناء المبن

القطعة الثانية من مقدمة أحكام القرآن التي نشرها البجاوي عام 1378 هـ/ 1958 م وقد وُضعت مستطيلات على الكلمات المحرّفة فيها.

<sup>(</sup>١) شنجرناه : أعيناه . ﴿ (٢) من م .

لكن طبعة البجاوي خلافا لسابقتها تضمنت قطعة من مقدمة ابن العري - موضوع هذه الدراسة - وتبتدئ بـ "... الطبري شيخ الدين" وتنتهي بـ" لارب غيره"، وهذه القطعة ليست في النسخ المخطوطة الثلاث التي اعتمد عليها، ذلك أننا بالرجوع لوصف البجاوي لنسخه الخطية نجده يَذكر أن المخطوطة الأولى تبتدئ بأول الفاتحة، والثانية بالآية مائة وثمانية وسبعين من سورة البقرة، والثالثة تتضمن الجزء الرابع من الكتاب مبتور الآخر 35.

وقد صدرت طبعة البجاوي ثانية عام 1387هـ ثـم أعيـد نشرـها بـدار المعرفة في بيروت عام 1392هـ وصورت هذه الطبعة الأخيرة مرارا في لبنان.

وفي السنوات الأخيرة عمدت "دار الكتب العلمية" في بيروت لإعادة تصويرها حيث طبعت على الغلاف أن الكتاب بتحقيق محمد عبد القادر عطا!!!

وطبعتها أيضا "المكتبة العصرية" في بيروت و حلّتها بأنهـا بتحقيـق رضـا فرج الهمامي!!!

والطبعتان الأخيرتان ليس فيها من التحقيق شيء، إذ هما في حقيقة الحال مأخوذتان من طبعة البجاوي التي تقدم الكلام عنها، ورغم أن فهارس المخطوطات كشفت عن نسخ أخرى للكتاب فإنه لم يتم الالتفات إليها أو الاستفادة منها في زمن أصبح فيه دمغ الكتاب بكونه "محقق" وسيلة للكسب التجاري؛ و هذا كله يوصلنا إلى استنتاج رئيس هو أن التحقيق العلمي لكتاب "الأحكام الكبرى" لابن العربي لازر ينتصر من ينولاه من الأكفاء.

<sup>35</sup> البحاوي، مقدمة تحقيق أحكاء غرار حداً ص 8-10. كنه خلافا لذلك حين أدرج هذه القطعة في طبعته عراه إلى المسحة الأولى عني ذكر في وصفها أنها تبتدئ بالفاتحة.

# القسم الثاني المقدمة والتعليق عليها

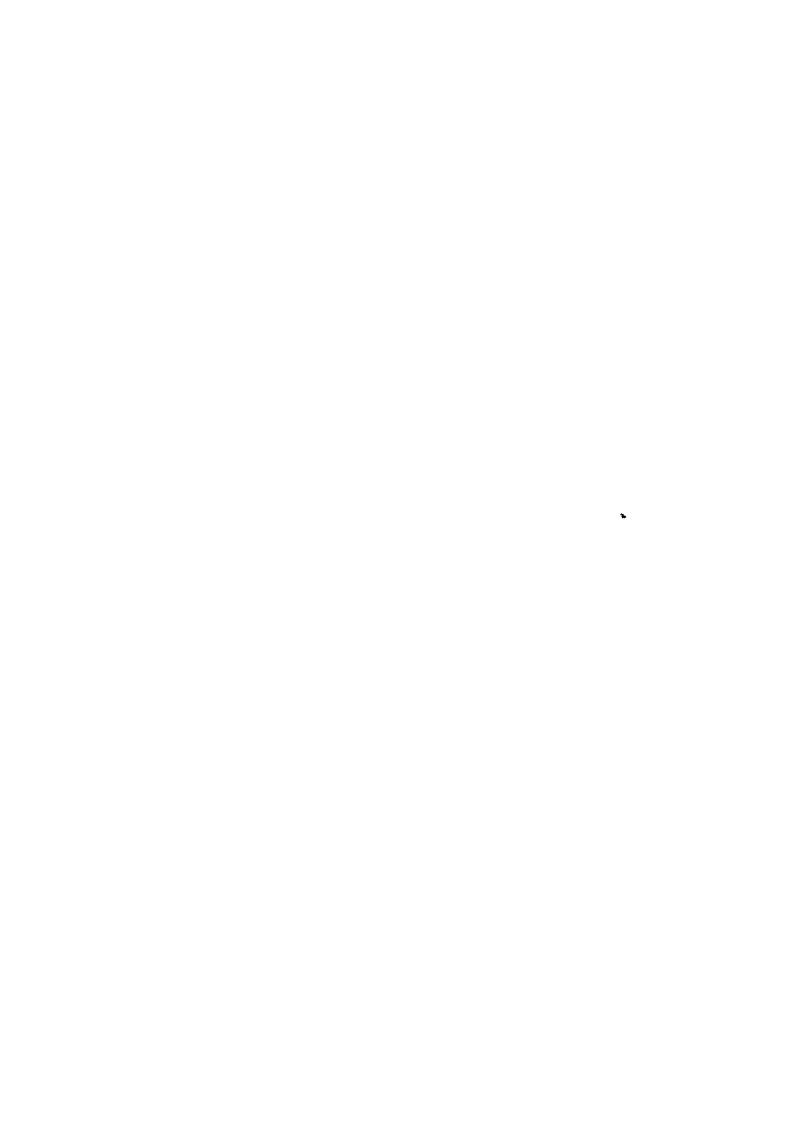

تقدم أن الأصول المخطوطة التي تم الاعتباد عليها في طبعة 1331هـ سقطت منها مقدمة ابن العربي، أما الطبعة الثانية الصادرة عام 1378هـ فليست المقدمة ضمن الأصول الخطية المعتمدة فيها أصلا تبعا لوصف البجاوي لمخطوطاته، وإن كان هذا المحقق قد نشر قطعة منها ظل الطابعون يتداولونها بعد وضع علامة السقط في أولها.

#### المبحث الأول التعريف بالنسختين الخطيتين المعتمدتين

ولم تحتفظ لنا بالمقدمة الكاملة للأحكام الكبرى -فيها أعلم- سوى نسختين مخطوطتين الأولى تركية والثانية ألمانية.

النسخة التركية وهي التي أرمز إليها في التعليق بـ (النسخة أ)، فهي من محفوظات متحف طوب قبو باستانبول تحت رقم 1/ 130 تبتدئ بعد البسملة بـ " قال الفقيه الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله...." وهي نسخة متقنة بخط واضح بطرتها على الجهتين تصحيحات واستدراكات بخط مُغاير تدل على أنها قُوبلت على أصل، وكان مُصححها يثبت الكلمات التي سقطت للناسخ ويضع فوقها علامة (صح) ويضع في مكانها وسط السطر ما يدل على موضع السَقَط.

وهذه النسخة ضُبط عدد من كلماتها بالشكل، كما كُتبت فيها أسماء السور ومُيزت الآيات ومسائل الأحكام بلون مُغاير، وفي أسفل الصفحة علامة التعقيب، ومقدمة ابن العربي جاءت بهذه النسخة في لوحة ونصف (25 سطرا + 11 سطرا).

وهذه النسخة -أيضا- مبتورة الآخر فلا نعلم تاريخ نسخها، لكن مطلعها يدل على أنها مأخوذة عن نسخة كتبت بعد عصر المصنف لأن مُستهلها "قال الفقيه الإمام الحافظ القاضي أبو بكر" وعبارة "الفقيه الإمام الحافظ القاضي أبو بكر" وعبارة "الفقيه الإمام الحافظ" ربها تكون إضافة من الناسخ، لأن ابن العربي رحمه الله حين يتكلم عن نفسه يستعمل دائها في الأحكام وفي غيره من كتبه "قال القاضي" فقط36.

النسخة الألمانية وأرمز إليها في التعليق بـ (النسخة ب) فهي من محفوظات مكتبة برلين تحت رقم: 46 بهر من بتدئ بنفس ما ابتدأت به النسخة السابقة الشيء الذي يدل على أن النسخة الأم لكلا المخطوطتين واحدة، وخط هذه النسخة واضح متقن وعليها بعض التصحيحات على أنها تختلف عن السابقة بما يلي:

- أن التصحيحات فيها أقل من الأولى.
- أن كثيرا من كلماتها ضبط بالشكل التام.
- أن أسهاء السور وترقيم آيات الأحكام والمسائل كُتبت بخط بارز.

من ذلك ما نحده في الأحكام جــ 1 ص 30 " قال القاضي وإنما سقنا هذا الخبر"؛ وفي جــ 1 ص 66 " قال القاضي رضي الله عنه هذا قول مشكل"؛ وفي جــ 1 ص 85 "قال القاضي : ولقد لكته فما وحدت له طعما"؛ وفي جــ 1 ص 107 "قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد حضرت في يبـت المقــدس"؛ وفي جــ 1 ص 117 " قال القاضي رضي الله عنه حقيقة لإنماء لنشــيء..."؛ وفي جــ 1 ص 130 " قال القاضي رضي الله عنه حقيقة لإنماء لنشــيء..."؛ وفي جــ ص

أنها لا تتوفر على التعقيبات التي توجد في النسخة أ.

ومقدمة الأحكام جاءت في هذه النسخة في لوحة ونصف (21 سطرا+ 11 سطرا) وتحمل علامة المقابلة بدائرة صغيرة وسطها نقطة عند نهاية بعيض الفقرات.

هامعيض تغيراكا بالدكالدنفيدينا واياه انتجينا لالنزسناه في دريضل واعددنا محضات لهوم المصل ولاذابعون لله وناسان وتوجفه وتساريده في كنابه سكلم وتزكي نسجامه سكار وحتم ومنها ولها العول لمنعلوم الغرائلة كانتعلوم الاغصى ومعاادفه كاسهف سأنهبنا المستعقق عللخيت سقطنعانا جعلناه ايام طلنا عضنا الهطهروفسي المن الدكيرلانواله ولي المعلومات والاحرب المياد وسمسك و دينا تقاكر الله وفيل المحال المعرب المعالم ال الدكيرلاندالاولخ المعلومات والاحرنة الماد ك ولمعارف والغاي معيلم المستقدم والمسيتا طبغا أملمه متسوم كالانا والمحتوم والدين المتناطبة لعرائ العولم والعسم المولم فيعلوم وهوالتوحييدوي المسم النابي وهو المناس والمسور على ويعوفه اقاء بلغاية لترابصف وكناره لرسته لنه المالك ف العَالَ مَنْ عَنْ المُعْتَمَا وَالْمَانَ المُنْ مِالْمُنْ مِالْمُ وَمِوالْمُولِيِ انعالكا مقام المكلئك لمنكر عبدو موساك فرعد بحاعد فا وكموا واغار وادسة عليها لجده جيتوايند ماعتفا واستخرجوا والنف اللقدي والمولد الداب احدها كافعه احتقال لاعمل سنجر برالطري شيخ الدبن فجافه مالعي لغاب والرفيدلا بالالباب والم صولكان فا ألعن الدواده الماب، والمحكام بعيدة القافى واستوفع استدح وراها واستعلد دارها وهووان كان قدعيراسا أيد ها مندر طمعا فدها ولم الم بعرم المرجود بها 68! ولمامتك للتستعانه بالاستبصاب إستيشان العكود من المتأسا ورحدنه والمديناليا المشيخة الدركتينا مغرناها مزي لك المطرح عرصاها على

اللوحة الأولى من النسخة التركية

جلت العلآء وتشورناها ععمال لاستباخ فاالتقطيدالك لمكانبتناه ومانعا رص فيه شخيرنا ه وسخد تاه حبي معالم ريضا درة و دف عدان فنذكالجبة تم نعطع على الما بالحدوما مناخذ مسرفها فسعدده فم مركها على حوالها مصافة ومخدط في ذلك متم البلاغة ومحدَّ رع زللنا قليه ملالتحدام والمعارضد وتحتساط علي بكانث اللعنه وتعايل الألغال عا ودديل استه المصبحة والخنار وحمالحه إذا لكل من عندا لله عن ال واعابعشيهره لمالله عليه وشلم ليسين للناس الزللليم واعقب ذلك بنوابع ووظابف لابل فنبت فمبالألعلم بهامها حميثا والربات لعول مستفلا سفسه الدانطيح عنالها بغيبل عليه في وضعد موثريت ويدوله للاختصارا لمعتب للاستيغا أعجا ماتر للتغمروا لأتثار ونسنه العاتشنيد مسبب لله تنوا لمستذع الارب عين شورة الغاسة وهاخش آباي ألا به أله الماسم الله المرك لرحيم فينا مسلنا ف لمدالة وأله فُولُه سم اللهُ الرحم النف النف الناس على اله من الله تعالى في سوى المل واختلفوا فيكونها الله قلول قليسون مقال مالك والوحينيفه بسب جما والمالسور با يتوانا جا سيقنام ليعلم مبداؤها وقال لشابى » أم عَلَيْهِ مَنْ وَلَا لِمَا عَهِ فَولا وَلَمُ ذَا وَهُلَّ كُونَا يَهُ فَلَّ وَلَكُلِّسُونِ إِخْتُلَعَ فَيْهُ فَوْلِهُ كُلُّ وَلِكُ فَأَمَا الْعَدُولُ لِذِي مِعْلَقِ مَا لِيَسْلِهُ عَنْ مِنْ صِرْآلِهُ عِدِلُ نَ والنطرك الغاف وطربق شائه فرانا ووجه اختلا والسامك عاداله مَنهُ فَقَلَاسِهُ وَمُنَاهُ كَيْ شَكَامِ لِيَصَوَلَ وَاشْرَبَا آلِي لِمَانِهِ فِي مُسَامِلًا الملاف وود دينا الله الله الله الكلم يسكم وهذه المسلم وينها اسكال عظم ويزجوا الكالظل ولأساافها سمع عن فله ما عني فون التح هذا سري من المنافية المنافية المنافية ما عني فون التح هذا المنافية والكوالا بالمنافية والكوالا المنافية حلاقالا المنافية حيث بينوال بناسخيد فترج لهم الدالج المنافية حيث بينوال بناسخيد فترج لهم الدالج الجم في لوحوب عندمزين أواوق الاستناب ومكداكا لست بشراك الاختلاف

Us. or foc. 46

الله الرَّضِيِّ الرَّحِيمِ في بَوْنِكَ اللَّهُ وَمِنْكَ وَالْ النَّمْيَةُ الْاَمَامُ الْمُأْوَمُ الرِّيرُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعْرِلُ وَصَالِقًا عِنْدُ لَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُعْرِلُ وَصَالِقًا عِنْدُ لَا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ مندم على ون إيلم الله ومن المناه الله والله والل الميزان عبله مفتقة وعشمه عصالة أن ساعة فيالمشرمة فاعبلاوادم من عمل العالم زعدا الله مرح كرالله ولؤكام نصيب وعم اللال الدى المستسل واياه التحيية الالترساه عذج فضيل واعددناه ذبيئة ليؤم الغضل ولهاموزالله وتابييه وتوفيقه وتشديده شنكتاه سكلم ومذكره اللام نبداه نعنتم ومشاولنا القوك ف بخرا يرعلوم كتابه العَبْرِيز ادكانت علومه المقتى ومعاليزه كاسبوله ي لاشتقنى وع الجيزسعطت فالاختلاف الم طلبنا عرضنا الاطهر ومقسدا الاجزلامة الاول والمعلومات والاجزار المادى مرامغازب والغايات وفد 3 3 أبتى العلآة هذا العنزم الدى فرفيه فاخذعنا ومفت تريد اخر ورسائعلم المسهدم المستلف زمالهم منشؤم الازق عندوم وهومنه و ومرالتول المستم م اللقل مفلوم الفيزان وهوالتوجيد وَدِد المِسْم اللَّاق وهوالناسخ والمنسوح عَظِيًّا وجه فيدافياع بلغايه لزائمه وهامه لسعة لمسلم لمق واعترب معد الاعد و الإن المنه النات وفو التولي المكام المطّن الشرعيّة وفوا وعد حاعد فاولجوا وأعاد وافيه عاماجيه فعنواينه ملعانوا واستخر خنا والمصلامة احَلِمْ وَلُمُ وَلَنْهُ وَالْبَابُ مَنَامًا الْمُنْفَالُ الْأَعْتُ وَيُحْجُرُوا لَلَّهِ وَاللَّهِ مِنْ الْرِي عَلَّمَ عَلَم اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَّهُ وَاللَّهِ عَلَّهُ وَاللَّهِ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ﴿ الْعِيْبِ الْعِيَابِ وَسُنْرِقِهِ لِلْهِ الْأَلْابِ وَقِيْ لَأَنْ عِلَا مِنْ لِعَالِمِهِ الْمَابِ فكالعد غرف منه عل قدر الله وما لفضف فعرة رسيم عدر عمر عمر الاحكام بهبره العامى لواسجت فاشعر - ﴿ إِذَا وَ صَدَّ حِرْدِهِ وَعُووْلَ كَالْكُ غيراسالكها فقدر والعاقده وبالمستعدم عنجده ورارك الله

اللوحة الأولى من النسخة الألمانية

للاستىمان داستنازه العُلوم من للهاب العزيز حسب مامقَدته لى الشيخة الآ لقينا نظراها مرذلذا المطرج غمعزه فأعاما مامله العلأ وسرا فاستعارا الميناخ مااتنق عليه التلزان الميتناه ومامعان صافيه تنجت نزناه أؤسيت دناه حير حلم تغليكان وَرَقَ غِيرَازُهُ فَدَرِّ اللَّهُ ثُمُ نَعْطِمَ عِلَى كَلَامًا بِلَحِرْهِ فَهَا مُتَاخِذُ مَعَدِ مُنهَا مُغْرُكُ ثُهُ تمريزها عااخواتها منفانة وطغطن دلله قشم اللاعة وبعت يزدع للناقعة في الاجكام والمعانضه وعتاط علجاب اللغة ونقائه ماية العراب ساوزدخ الشبة التعينة وسمترى وخه الجمع إذ الظرم عندالله وانما بفين مجمَّدُ صلى المعالمة عليه وسلم ليتزللناب ماتوك اليهم وتعبقت ذلك بتوابغ ووظايف لأبذي غيينل العلم عامنت حرضابان باقالتول مشتفلاننس الال مرح عرالياب فيراغل فيموجعه موترين للاجتشاذ المفيد للاستيغاء معانين للمتمنيز والانتار ويسيم الشور سنوله سندى وايا مستعاند سننهدى فرعت الله مهوالميتنيدي لأزت عمية اله سُورة الناخمة فهما حَمْيُمُ أَبَانِتُ الانة الاول فيها مُسْلِلُ فِي الْمُسْلَةُ الْمُولِي فَوَلَّهُ السَّمِ اللَّهُ الْمُرْلِلِّةِ السَّالَّةِ اللَّ المَوَالِياسُ عَلَى اللهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِيهِ سُنُورُهِ أَلْهِلَ وَاخْسَلْمُوا لَهُ وَمَا اللَّهُ عَدَاوَكِ كل سُوَّرُه فَعَالَ مَلَكَ وَابُو حِنْمُهُ لِيسَتْ وَاوَالْمَا لَشُورِ بِأَيَّةٍ وَأَمَا فِي سَنْمُتَا يَخُ لَي لنعلمها متداعا وقال الشّافعيّ هي القيهاول العلقية ولاواجدًا وهُل توليق عَلَيْ اول طَسْورُه اختلف عدد لله قوله عاما القدر الذي سَعْلَقُ ما لملاب من قِسَالِتُوجِيد وَالنَظرَ بَيْهِ القِرْانِ وَطَرُبُو إِثَالِهِ قِرَانَا وَوَجُهُ احْتِلَافِ الْمُشْلِّمِينَ \* هَبِ اللَّيَاةُ مِنْهُ ﴿ فقدات وفيناه فكتب الأمنول واشترنا إلىلابه فاستايل الخلاف وتوجدتنا ازالتنافع كاستعلم عيده والمسلة مكارمشلة له فيما اشعال عظيم وترجو اأراليابلن عدد الله الله المناع عن قلبه ما عيد المكون فدسدد مراسط إليه وفايده الجلاب

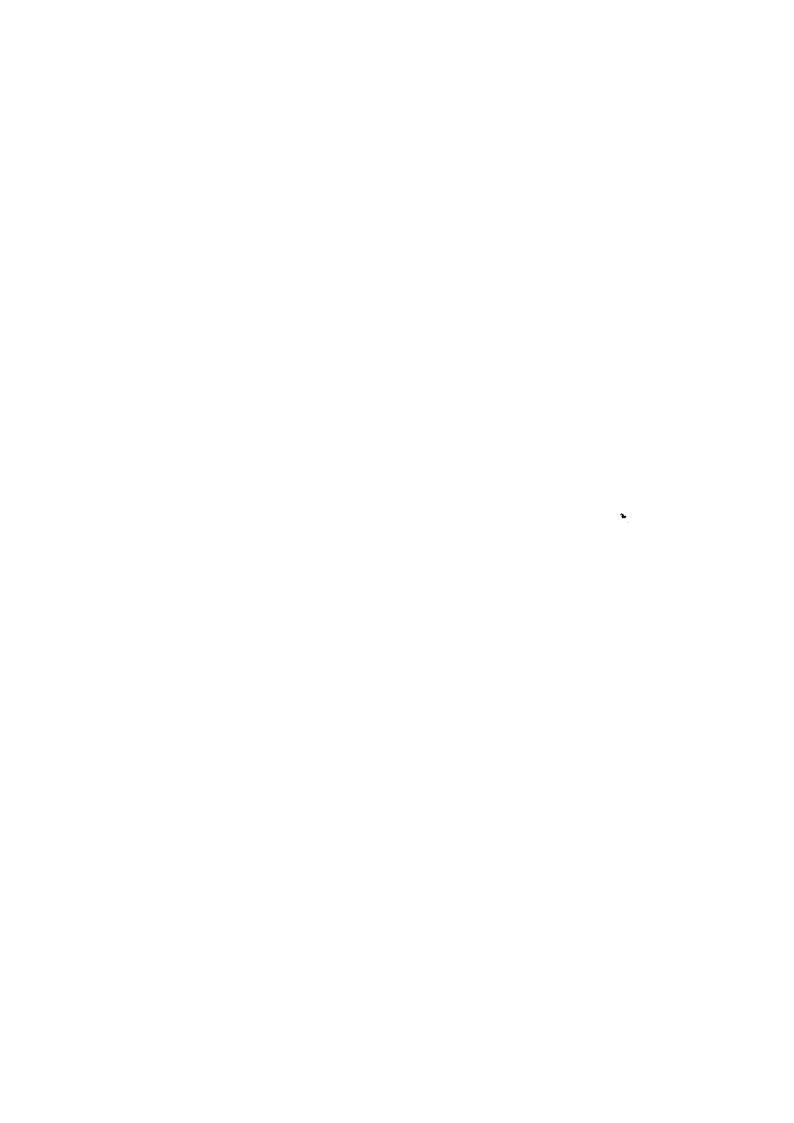

#### المبحث الثاني منهج التعليق على المقدمة

كانت أولى خطوات منهجي سؤال عدد من الزملاء الباحثين عن الأصول المخطوطة لكتاب ابن العربي، كما بحثت في مختلف الفهارس المتوافرة وذلك بقصد الوصول إلى نسخة قريبة إلى عصر المُصنف، ولما تعذر ذلك ارتأيت الاشتغال على النسختين الموصوفتين سابقا بعد أن تبين لي أن كل واحدة منها ضبطت بعد نسخها من قبل بعض أهل العلم وتحمل علامات المقابلة، كما غلب على يقيني أن المخطوطتين أصح وأوثق من جميع النسخ الخطية التي اعتمدت في نشر الكتاب حتى اليوم.

وكان المنهج الذي سرت عليه في القراءة والتعليق قد اقتضي مني:

- أن أقوم بنسخ المقدمة وتنظيم فقراتها.
  - 2. ضبط النص بعلامات التنقيط.
- 3. ضبط الألفاظ التي تثير اللبس بالرجوع إلى المعجم مع شكلها.
  - بيان الفروق بين النسختين المعتمدتين.
- 5. بيان التصحيف أو التحريف الذي طال الجزء المنشور من المقدمة في الطبعات المتداولة.
  - 6. إيضاح بعض ما أبهمه المصَنِف من عباراته أو اختصر الإشارة إليه.
- 7. تمييز القطعة التي نشرها البجاوي في طبعة دار إحياء الكتب العربية عن القطعة الساقطة من المقدمة.

كما أود أن أشير في هذا المبحث إلى أن التعليقات التي أثبتها في بعض الهوامش هي في الغالب إضافات ارتأيت أنها تفيد القارئ، وغالبها استفدته من طول أُنسي بكتب المؤلف خاصة الأحكام.

هذا وبما يَنبغي التنبيه عليه أن الأخ الفاضل د. محمد السليهاني نشر القسم الساقط من مقدمة ابن العربي مجردا ضمن الدراسة التي قدم بها تحقيق كتاب "المسالك في شرح موطأ مالك" الذي نشرته دار الغرب الإسلامي في بيروت عام 1428هـ، وقد علل د. السليهاني إقدامه على نشرها بهذا الشكل بدون تحقيق ضمن دراسته بالإشارة إلى أهمية هذا القسم لاسيها أن جميع طبعات الكتاب خلت منه 37.

<sup>37</sup> انظر: محمد السليماني و د. عائشة كسيماية، مقدمة تحقيق كتساب المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي معامري حــ 1 ص 100-102.

#### المبحث الثالث مقدمة كتاب أحكام القرآن لابن العربي قراءة و تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم برحمتك 38، قال الفقيه الإمام الحافظ القاضي 29 محمد بن عبد الله بن 40 العربي رضي الله عنه: ذكر الله تعالى 41 مقدم على كل أمر ذي بال، ومن لم يطع الله سبحانه 42 فعمره عليه وبال، فحق على كل متعاطي أمر 43 أن يجعله مفتتحه ومختتمه، عسى الله أن يسامحه فيها اجترمه، فها عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل 44، ولو كنا مفيضين في غير الباب الذي إليه تصدينا، و إياه انتحينا، لالتزمناه في كل فصل، وأعددناه ذخيرة ليوم الفصل. ولكنا بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده في كتابه نتكلم، بذكره سبحانه 45 نبدأ ونختم، ومتناولنا القول في من علوم القرآن 46، إذ كانت علومه لا تحصي، ومعارفه كما سبق بيانه منا 45 لا تستقصي، وعلى الخبير بها 48 سقطت، فإنا جعلناه أيام طلبنا غرضنا

<sup>38</sup> في النسخة أ "رب يسر" بدل "عونك اللهم برحمتك".

<sup>39 &</sup>quot;القاضي" زيادة من أ.

<sup>40 &</sup>quot;بن" سقطت من أ.

<sup>41 &</sup>quot;تعالى" زيادة من أ.

<sup>42 &</sup>quot;سبحانه" سقطت من ب.

<sup>43</sup> في أ "أمراً".

<sup>44 &</sup>quot;عز وجل" سقطت من ب.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> في ب "الكريم".

<sup>46</sup> في ب "جمل من علوم كتابه العزيز".

<sup>47</sup> في ب "بيانه مني".

<sup>48 &</sup>quot;۱۸" ليست في ب .

الأظهر <sup>49</sup> ومقصدنا الأكبر، لأنه الأول في المعلومات، والآخر في المبادئ مسن المعارف والغايات<sup>50</sup>، و قد انتحى العلماء هذا الغرض الذي نحن فيه، فآخذ بحظ و مقصّر في آخر<sup>15</sup>، وربنا تعالى<sup>52</sup> يعلم المستقدم و<sup>53</sup> المستأخر، فالعلم مقسوم كما أن الرزق محتوم، وهو منه.

وقد نجزَ القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيد، وفي القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ على وجه فيه إقناع، بل غاية لمن أنصف وكفاية، بل سعة لمن سلم للحق واعترف، فتعين الاعتناء الآن بالقسم الثالث

49 في ب "غرضنا الأطهر".

حرص ابن العربي في رحلته إلى المشرق لطلب العلم التي دامت ثمان سنوات على تدوين الكثير من أراء شيوحه ومناظراهم العلمية المتصلة بفهم آيات القرآن وأدحل ذلك في تفسيره، من ذلك -مثلا- ما أورده عند تفسير الآية 178 من البقرة في شأن مناظرة حضرها في المسجد الأقصى عام 487 هـ بين أحد كبار الأحنىاف يدعى الزوزي وإمام الشافعية عطاء المقدسي (الأحكام 1-60-62)؛ ومنه ما أورده عند تفسير الآية 192 من البقرة أيضا في مناظرة بمدرسة أبي عتبة الحنفي بين القاضي الريحاني وطالب علم من صاغان (الأحكام 1-70)، أما أقوال شيوحه من المشارقة في الأحكام فكثيرة يمكن الوقوف على أمثلة منها في: حــ 1 ص 20 و 77 و 20 ما يمكن أن نستخلص مما قصه في الأحكام وفي غيره عن أيام طلبه للعلم ما يمكن أن يفيدنا في معرفة تفاصيل دقيقة عن مدارس العلم آخر القــرن الخــامس للهجرة.

<sup>51</sup> كان هذا من الأسباب التي حدت بالمصنف للتأليف في الأحكام عنى كثرة ما كتب فيها سابقوه، وإلى هذا المعنى أشار الكيا الطبري قبل ابن لعربي حين قال في مقدمة أحكامه جـ 1 ص 14 " لما رأيت أقاويل المسرين في أحكام القرآن متحاوزة حد البيان، آخذة بطرفي الزيادة و للقصاد. حررت في صرحها هذه الفصول".

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> "تعالى" سقطت من ب.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> الواو زيادة من أ.

وهو القول في أحكام أفعال المكلفين الشرعية 54، وهو باب قرعة 55 جماعة في ولجوا 55، وأغاروا فيه على صاحبه، فبحثوا منه ما بحثوا واستخرجوا، والفضل للمتقدم، ولم يؤلف في الباب أحد كتابا فيه 57 احتفال إلا محمد بسن جريس الطبري شيخ الدين، فجاء فيه بالعجب العجاب، و نثر فيه لباب 59 الألباب، وفتح لكل من جاء بعده إلى معارفه الباب، فكل أحد غرف منه على قدر إنائه، وما نقصت قطرة من مائه 60، وأعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> ما ذكره ابن العربي هنا في مقدمة الأحكام عن أقسام علوم القرآن أعاد التأكيد عليه في خاتمة الكتاب نفسه ، الأحكام جـ 4 ص 1998، وفي قانون التأويـــل الـــذي صنفه عام 531 هــ ذهب إلى ترتيب هذه العلوم في ثلاثة أنواع التوحيد والأحكام والتذكير، وانظر القانون ص 597-636.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> في ب "فرّعه جماعة".

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> هذا من تعقبات ابن العربي على المفسرين قبله حين اشتغلوا بما لا تعلق له بالعلم، حيث قال -مثلا- عند تفسير الآية 102 من البقرة بعد إيراد بعض الأحبار: "قال القاضي: وإنما سقنا هذا الخبر لأن العلماء رووه ودونوه فخشينا أن يقع لمن يضل به"، الأحكام حـ 1 ص 30؛ وفي العواصم من القواصم قال: "...إنما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق، وخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل الآداب، فإلهم أهل جهالة بحرمات الدين..." العواصم ص 352.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> "فيه" سقطت من ب.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> في الكتاب المطبوع "نثر فيه ألباب" وهو تصحيف.

<sup>60</sup> كان "جامع البيان" للطبري كما وصفه بذلك ابن عطية تــــ 546 - معاصـر المؤلّف - قد "جمع على الناس أشتات التفسير" (المحرر الوجيز جــ 1 ص 19)، ولهذا وصفه ابن العربي بأنه كتاب فيه احتفال لأنه استوعب الكتب قبله كمــا جــاء في شرطه، لكنه لا يغني عن التفاسير الأخرى مثل كتاب عبد بن حميد تــ 249 هـــ وكتاب ابن أبي حاتم الرازي تــ 327 هــ وغيرهما من الأمهات.

القاضي أبو إسحاق  $^{61}$ ، فاستخرج دُررها واستحلب  $^{62}$  درَرها  $^{63}$ ، وهو  $^{64}$  وإن كان قد غير أسانيدها فقد  $^{65}$  ربط معاقدها  $^{66}$ ، ولم يأت بعدهما من يلحق حدّهما  $^{67}$ .

62 في الكتاب المطبوع "واستحلب" وفي النسختين الخطيتين "استحلب".

64 "وهو" سقطت في الكتاب المطبوع.

<sup>65</sup> في الكتاب المطبوع "لقد"

66 أول ما يستوقف القارئ للقطع المطبوعة من أحكام القرآن للقاضي إسماعيل وفسرة الاستدلال بالقراءات وكثرة الأحاديث المروية من طريق السماع، والاعتماد على علوم اللغة، هذا فضلا عن الأقوال المعزوة إلى أئمة الاجتهاد وكثير من الاستنباطات البديعة للمصنف في الأصول والفقه ونقد رجال الأسانيد. ويظهر في أن هذه المعاني الثلاثة الأخيرة هي مقصود ابن العربي بكلامه.

67 في الكتاب المطبوع "من يلحق بهماً" وهو تصحيف؛ ومرد بن تعربي أنه كما كان جامع البيان أهم تفسير بالرواية لم يبلغ مرتبته كتاب عبره، فكدبث أحكام القاضسي إسماعيل كان أشمل كتاب في التفسير الفقهي بدبت داب عدد ممن حاؤوا بعده علسي المحتصاره مثل بكر بن العلاء وابن عبد بمر وقاسم بن صبح

<sup>60</sup> هو أبو اسحاق اسماعيل بن اسحاق المالكي تــ 282 هــ من مالكية العراق، وقد ظل كتابه "أحكام القرآن" إحدى دُرر القلائد التي نسمع عنها ولا نراها، حتى سخر الله سبحانه الباحث الألماني د.ميكلوش موراني فاستخرج قطعا خطية نفيسة منه كانت ضمن محفوظات المكتبة العتيقة بالقيروان-تونس وذلك في إطار اتفاقية تعاون علمي دولية، وقد ابتدأ العمل في هذه القطع د. حكمت بشير ياسين نزيل طيبة، ثم أتم تحقيق القطع الموجودة منه د. عامر صبري من جامعة الإمارات حيث صدر عسن دار ابن حزم في بيروت 1426 هــ.

الدرة: واحدة الدر، وهي اللؤلؤة العظيمة، وفي تاج العروس الدرة بالكسر كشيرة اللبن وسيلانه، التاج مادة درر جــ 3 ص 203، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم "نمى عن ذبح ذوات الدر" أي ذوات اللبن، الأصفهاني، المجموع المغيث مادة درر جــ 1 ص 649؛ والمعنى الذي قصده ابن العــربي أن القاضــي إسماعيــل في أحكامه "استخرج دررها" جمع دُرة "واستحلب دررها" أي لبنها، ورأيت أن ذلك يناسب المعنى فرجحته والله أعلم.

ولما من الله سبحانه 68 بالاستبصار في استثارة 69 العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا<sup>70</sup> المشيخة الذين لقينا 71، نظرناها من ذلك المطرح، ثم عرضناها على ما جلبه العلماء وسبرناها بمعيار 72 الأشياخ، فما اتفق عليه النظران أثبتناه 73، وما تعارضا 74 فيه شجرناه 75 وشحذناه 76 حتى خَلصَ 75

68 "سبحانه" زيادة من أ.

<sup>69</sup> في تاج العروس مادة ثار جـــ 3 ص 79 "ثوره واستثاره غيره أي هيّجه".

<sup>70</sup> في النسخة أ "مهدته الينا".

<sup>71</sup> كان ابن العربي قد جمع فهرسا للشيوخ الذين لقيهم سمعه منه تلميذه ابسن حير الاشبيلي كما ذكر في (فهرسته ص 427 طبعة فرنسكة قدراة)، وقد ضاع، وبالإمكان جمع مستخرج منه اعتمادا على كتاب أحكام القرآن حيث دأب ابن العربي على عزو الكثير من الأقوال الى شيوخه مع وصف مجلس السماع وذكر البلد وحتى التاريخ أحيانا.

<sup>72</sup> في الكتاب المطبوع "بعيار" وهو تصحيف، وفي تاج العروس مادة عير جـــ 3 ص 434 "العيار الرجل الكثير الجيء والذهاب الكثير التطواف" وهذا المعنى لا يناسب السياق، أما المعيار فقد ورد في التاج جـــ 3 ص 435 "يقال عيّر الـــدنانير وزهـــا واحدا بعد واحدا".

<sup>73</sup> في النسخة أكما في الكتاب المطبوع "فما اتفق عليه النظر" وهو تصحيف، ومراد ابن العربي بقوله "فما اتفق عليه النظران" أي ما أخذه عن شيوخه وهو النظر الأول ثم ما جلبه العلماء وهو النظر الثاني.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> في أ "تعارض" وكذا في الكتاب المطبوع.

<sup>75</sup> شجرناه: أي صرفناه، وانظر الزمخشري، أساس البلاغة مادة شــــجر جــــــ 1 ص 479.

<sup>76</sup> شحذناه: شحذ لغة حدّ، والمراد هنا المعنى المجازي، قال الزمخشري في أساس البلاغة مادة شحذ جـــ 1 ص 480 "ومن المجاز...هذا الكلام مشحذة للفهم".

<sup>77</sup> في النسخة أ "تخلص نضاره". وخلص وخلوصا وخلاصا: صفا وزال عنه شــوبه، وفي مختار الصحاح للرازي مادة خلُص ص 124 "خلُص الشيء صار خالصا".

نُضاره <sup>78</sup> ورقّ غِرَارُه <sup>79</sup>؛ فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ معرفتها <sup>80</sup> مفردة ثم نركبها على أخواتها مضافة، ونحفظ <sup>81</sup> في ذلك قسم البلاغة، ونتحرز <sup>82</sup> عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللغة؛ ونقابل <sup>83</sup> ما في القرآن بها ورد<sup>84</sup> في السنة الصحيحة، ونتحرئ <sup>85</sup> وجه الجمع <sup>86</sup>، إذ الكل من عند الله عز وجل <sup>87</sup>، و إنها بعث محمد صلى الله عليه و سلم ليبين للناس ما نزل إليهم، ونُعَقِّب <sup>88</sup>ذلك بتوابع ووظائف <sup>89</sup> لابد في <sup>90</sup> سلم ليبين للناس ما نزل إليهم، ونُعَقِّب

78 النضار: الخالص من كل شائبة، قال الزمخشري في أساس البلاغة مادة نضر حــ 2 ص 451 "كل خالص نضار من ذهب أو غيره"

<sup>79</sup> في الكتاب المطبوع "وورق عراره"، وهو تصحيف جلي، اذا ان الغِرَارُ هـو حـد السيف ويجب أن يكون رقيقا حتى يقطع، وهذا المعنى الجحازي الذي قصده ابن العربي يوجد في أمثال اللغة، وفي تاج العروس مادة غرر جـ 3 ص 445 "والغرار بالكسر حد الرمح والسهم والسيف...، والغراران شفرتا السيف، وكل شيء له حد فحـده غراره، والجمع أغرة".

<sup>80</sup> في الكتاب المطبوع "بمعرفتها" وهو تصحيف.

<sup>81</sup> في النسخة ب "نلحظ".

<sup>83</sup> في الكتاب المطبوع "ونقابلها" وهو تصحيف.

<sup>84</sup> في الكتاب المطبوع "بما جاء" والصحيح ما في النسختين الخطيتين.

<sup>85</sup> في النسخة أكلمة غير واضحة كتب فوقها المصحح "نختار".

<sup>86</sup> في الكتاب المطبوع "وجه الجميع"

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> "عز وجل" زيادة في النسخة أ.

<sup>88</sup> التشديد من النسخة ب.

<sup>89</sup> في الكتاب المطبوع سقطت "ووظائف"

<sup>90</sup> في الكتاب المطبوع "لا بد من".

تحصيل العلم بها منها <sup>91</sup>، حرصا بأن <sup>92</sup> يأتي القول مستقلا بنفسه الا أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضعه <sup>93</sup>، مؤثرين للاختصار المفيد للاستيفاء <sup>94</sup>، مجانبين للتقصير و الإكثار، وبسنة الله ورسوله نقتدي، و إياه سبحانه نستهدي <sup>95</sup>، فمن يهد <sup>96</sup> الله فهو المهتدي لا رب غيره.

<sup>19 &</sup>quot;الابد في تحصيل العلم بها منها" أي لابد في تحصيل العلم بالآية من تنك التوابع والوظائف التي هي زيادة على مصادر التفسير المذكورة من قبل، وأرى -والله أعلم أن التوابع هنا ما يمكن أن يُلحق بأدوات تتريل الآية، والوظائف ما يقدّر أنه يفيد في تجلية فقهها، ومثاله أن ابن العربي حين وقف على آية الحرابة من سورة المائدة أورد مذاهب العلماء قبله واختار أن الحرابة عامة، وألها تشمل الجرائم التي تتخذ طابع المغالبة في الحواضر أو القفار على السواء، ثم ذكر بعض نوازل الحرابة التي عُرضت عليه عندما ولي قضاء اشبيلية، وكيف فهم الآية وقام بتتريلها على تلك الوقائع، وانظر أحكام القرآن جـ 2 ص 597.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> في الكتاب المطبوع "حرصا على أن".

 $<sup>^{93}</sup>$  في الكتاب المطبوع "في موضوعه"، وهو تصحيف ظاهر؛ وكلام ابن العسربي هنا يؤكد حرصه على الاختصار تبعا لشرطه في التأليف، ولذلك كان يُحيل القارئ على كتبه الأخرى حين يرى بأنه لم يستوف الكلام، من أمثلة ذلك في الأحكام أنه عنسد تفسير الآية 22 من سورة البقرة وقف على مسألة العام والحاص فأحال بقوله "وقلا حققناه في أصول الفقه" (الأحكام جـ 1 ص 13) ومراده كتابه المحصول في علم الأصول؛ وفي كلامه عن الآية 67 من البقرة أتى على ذكر المعجزات معقبا بقول "ولقد حققناه في كتاب المقسط في ذكر المعجزات وشروطها" (الأحكام جـ 1 ص 13)؛ وفي الآية 102 من سورة البقرة أحال في المسألة السابعة على "كتاب المشكلين" أي كتاب مشكل القرآن والسنة (الأحكام جـ 1 ص 13)؛ وفي تفسير الآية 124 من سورة البقرة قال بعد نقل اختلاف العلماء: " وقد مهدناه في مسائل الخلاف" (الأحكام جـ 1 ص 37)، وهذا كثير جداً دفعته إليه رغبته في مجانبة الخلاف" (الأحكام جـ 1 ص 37)، وهذا كثير جداً دفعته إليه رغبته في مجانبة الإكثار خاصة حين يتعلق التفسير بمباحث التوحيد أو الخلاف العالي أو أصول الفقه.

<sup>94</sup> في الكتاب المطبوع سقط "مؤثرين للاختصار المفيد للاستيفاء".

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> في الكتاب المطبوع "وبمشيئته نستهدي".

<sup>96</sup> في الكتاب المطبوع "يهدي" بألف مقصورة.

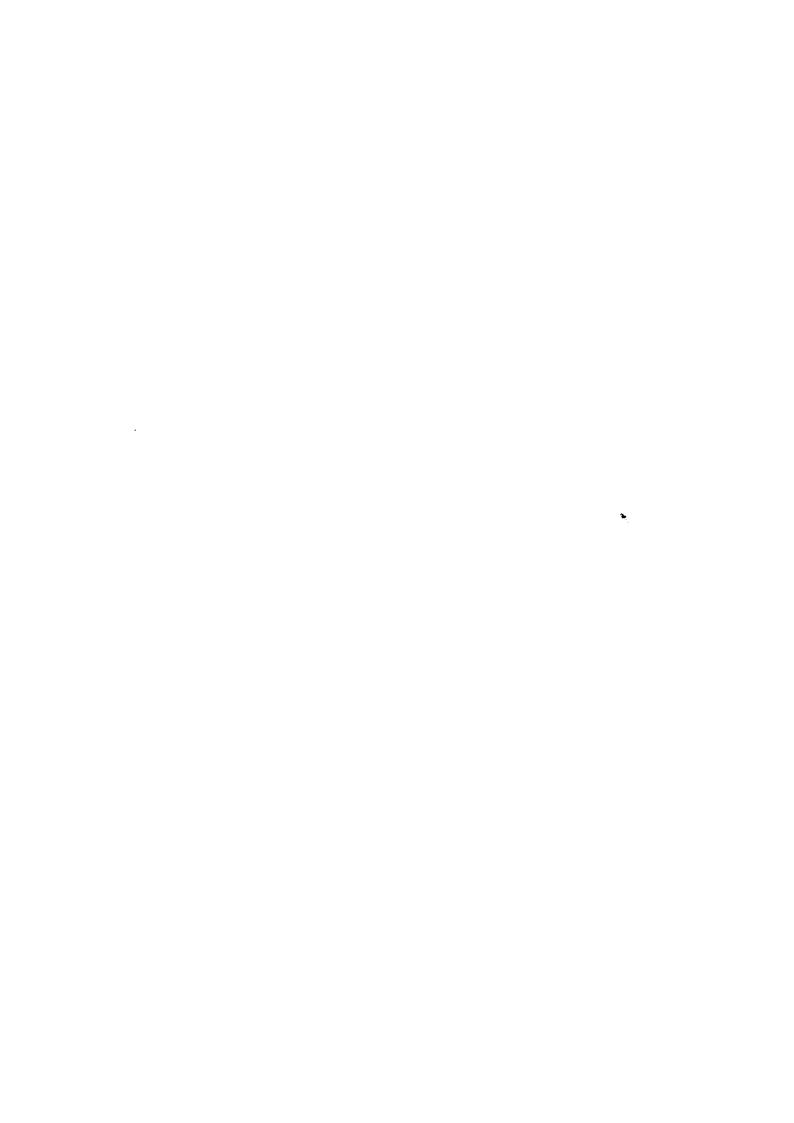

### فهرس المصادر و المراجع

- أحكام القرآن للجصاص، أبو بكر أحمد بن علي، مصورة بدار إحياء التراث العربي بيروت 1412هـ.
- أحكام القرآن للطحاوي، أبوجعفر أحمد بن محمد، منشورات سلسلة
  عيون التراث، استانبول 1416هـ، تحقيق سعد الدين أونال.
- أحكام القرآن لابن الفرس، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم، دار ابن حزم بيروت الطبعة الأولى 1427هـ، تحقيق د. بوسريح و غيره.
- أحكام القرآن للقاضي إسهاعيل بن إسحاق، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى 1426هـ، تحقيق د. عامر صبرى.
  - أحكام القرآن للكيا الطبري، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى 1424هـ.
- أحكام القرآن، لابن العربي، محمد بن عبد الله، مطبعة السعادة القاهرة، الطبعة الأولى 1331 هـ؛ وطبعة دار المعرفة بيروت، بتحقيق علي محمد البجاوي.
- أحكام القرآن للمقري، أبو العباس أحمد بن علي، الجزء الأول، منشورات جامعة الملك سعود الرياض، الطبعة الأولى 1429هـ، تحقيق د. سليان بن عبد العزيز آل سليان.
- الأحكام الصغرى لابن العربي محمد بن عبد الله، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الطبعة الأولى 1415هـ، تحقيق سعيد أعراب ومحمد الزيري ومحمد البكاري.

- أساس البلاغة للزمخشري، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة الطبعة الثالثة 1985م.
- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، مصورة بدار الرشاد الحديثة الدار البيضاء.
- تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب، عبد الحي الكتاني، المطبعة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2004م، ضبط وتعليق د. أحمد شوقي بنين وعبد القادر سعود.
- تحقيق المخطوطات بين الواقع و المنهج الأمثل، د. عبد الله عسيلان، مطبوعات مكتبة الملك فهد الرياض 1415هـ.
- تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي، محمد بن على، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1418هـ، تحقيق د. أحمد محمد المقرى.
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، محمد بن أحمد، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بتصحيح أحمد عبد العليم البردوني.
- العواصم من القواصم لابن العربي، محمد بن عبد الله، دار التراث القاهرة، الطبعة الأولى 1417هـ، تحقيق د. عمار الطالبي.
- قانون التأويل لابن العربي، محمد بن عبد الله، دار القبلة جدة، الطبعة الأولى 1406هـ، تحقيق د. محمد السليماني.
- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى الأصفهاني، منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جأمعة أم القرئ مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1406 هـ، تحقيق عبد الكريم العزباوي.

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، عبد الحق بى غالب،
  نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط.
- مختار الصحاح للرازي، دار اليهامة دمشق، الطبعة الثانية 1407هـ تحقيق مصطفى البغا.
- المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي، محمد بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 1428هـ، قرأه وعلق عليه د. محمد السلياني ود. عائشة السلياني.
- مع القاضي أبي بكر بن العربي، سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي
  بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
  - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية القاهرة، طبعة مصورة بدار الفكر.
- مقدمة تفسير الدر المنثور للسيوطي بين المخطوط والمطبوع، د. حازم سعيد حيدر، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة العدد 1 عام 1427هـ.
- مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآن، دراسة وتحقيق د. خالد بن عون العنزي، منشورات الجمعية السعودية للقرآن الكريم و علومه، الطبعة الأولى 1429هـ.
- مملكة الكتاب، تاريخ الطباعة بالمغرب 1865 1912م، فوزي عبد الرازق، منشورات كلية الآداب الرباط، الطبعة الأولى 1416هـ، تعريب خالد بن الصغير.
- منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفا وتحقيقا، فاروق حمادة، منشورات كلية الآداب الرباط، الطبعة الأولى 1416هـ.



## الفهرس

| 5  | معدمه                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 7  | القسم الأول: الدراسة                                            |
| 9  | المبحث الأول: أهمية المقدمات الموضوعة لكتب التفسير القديمة      |
| 9  | المطلب الأول: الفوائد العلمية لمقدمات كتب التفسير الفقهي        |
| 12 | المطلب الثاني: عناية المتخصصين المعاصرين بهذه المقدمات          |
| 13 | المطلب الثالث: موضوع مقدمة "الأحكام الكبرئ" لابن العربي         |
| 17 | المبحث الثاني:مقدمة أحكام ابن العربي عرض ودراسة                 |
| 17 | المطلب الأول: أقسام علوم القرآن عند ابن العربي                  |
| 19 | المطلب الثاني: منبب تأليف الأحكام الكبرئ                        |
| 21 | المطلب الثالث: موارد ابن العربي في الأحكام                      |
| 23 | المبحث الثالث: قيمة مقدمة الأحكام الكبرى                        |
| 23 | المطلب الأول: دقة أسلوب ابن العربي                              |
| 24 | المطلب الثاني: طريقته في بيان منهجه                             |
| 26 | المطلب الثالث: تحرزه عن ربط كتابه بمذهب فقهي معين               |
| 31 | المبحث الرابع:الطبعات المشهورة للكتاب                           |
| 31 | المطلب الأول: صدور أحكام القرآن عن مطبعة السعادة بالقاهرة       |
| 33 | المطلب الثاني: أحكام ابن العربي في طبعة دار إحياء الكتب العربية |
| 37 | القسم الثاني: المقدمة والتعليق عليها                            |
| 39 | المبحث الأول: التعريف بالنسختين الخطيتين المعتمدتين             |
| 47 | المبحث الثاني: منهج التعليق على المقدمة                         |
| 49 | المبحث الثالث: مقدمة "الأحكام الكبرى" قراءة وتعليق              |
| 57 | لائحة المراجع والمصادر                                          |



حرص مشاهير علماء التفسير على وضع مقدمات لمصنفاتهم أجملوا فيها الكلام عن أسباب تأليف تفاسيرهم والشروط التي التزموها والمناهج التي ساروا عليها، وكانوا في هذه المقدمات يمهدون السبيل لمن يأتي بعدهم من المشتغلين بهذا العلم.

و قد وقع أن عددا من كتب التفسير سقطت مقدماتها لما كانت مخطوطة لأسباب شتى ، و لما انتشرت الطباعة تداولها الناشرون مبتورة ، و عوض تدارك ذلك خلال العقود الأخيرة عندما كثر الطلب على الكتاب المحقق ظل الكثير من الناشرين يغرقون المكتبات بطبعات سقيمة أو ناقصة تعاد طباعتها اعتهادا على إصدار قديم بعد إضافة اسم أحد الوراقين الذين أقحموا أنفسهم في ميدان تحقيق كثب التراث.

و أحكام القرآن الكبرى لابن العربي تـ 543 هـ تكرر طبعه مرارا طيلة قرن من الزمان و فضلا عن التحريف و التصحيف الذي طال أجزاءه و مسخ الكثير من مسائله فإن هذا الكتاب يتداوله الناس اليوم بمقدمة نصفها الأول ساقط و نصفها الثاني محرف ، و لأهمية هذه المقدمة تم افرادها بهذه الدراسة .